حسن الجندي

رواية

# أذكار الموت





إلى الأصدقاء القدامي ....

pdf books

one piece

الغرفة متسعة والظلام يغطيها إلا من ضوء أحمر يأتي من مصباح صغير متدلً من السقف، يسقط نوره على وجوه الجالسين فلا يظهر إلا تفاصيل قليلة، أربعة رجال وامرأتان يحيطون منضدة دائرية ومسك كل منهم بيد الآخر وهم مغمضو الأعين يهمسون بصوت واحد بعبارة تتكرر: «أهلًا بك أيتها الروح النقية.. أهلًا بك أيتها الروح النقية..

الغرفة كانت داخل فيلا بالدقي وهي مقر لجمعية النيل الروحية والتي تهتم بكل ما يتعلق بالخوارق والتحضير والعلاج الروحي، وهذه هي غرفة الاتصال بالأرواح أو كما يطلقون عليها (seance room)، واليوم جلسة عادية تم التخطيط لها منذ أيام لاستدعاء إحدى الأرواح بشكل عشوائي والتعرف عليها، وبنفس الوقت ترك الروح لتختار وسيطها من بين الجالسين لأن هناك رجلين وامرأة بدأوا في حضور تلك الجلسات منذ وقت قريب وتريد الجمعية الروحية تحديد هل هناك وسيط مجهّز من بينهم.

الغرفة عازلة للصوت؛ لذلك للصمت صوت مقيت يرهب الجالسين، حالة من الرهبة تختلط بالخوف تسري بين الجالسين إلا مدير الجلسة والذي كان رجلًا في الستين من عمره ممتلئ الجسد يرتدي بدلة ثمينة ويحدد بقوة وإيان العبارة التي يرددها البقية من بعده، لم يستمر الحال على هذا المنوال كثيرًا حتى قال بلهجة آمرة «توقفوا»، ثم ردَّد: «أعطنا علامة على حضورك».. لم يحدث شيء، كرر ما قاله أكثر من مرة

حتى اهتزت المنضدة قليلًا وأتى صوت من مكان ما من حولهم كأنه صوت رجل عجوز يتمطى مستيقظًا من نومه، فجأة ترك أحد الرجال يد البقية وكان شابًا في بداية العشرينيات، وسيمًا علامح باردة. تحرّك الشاب في مقعده كأنه يعاني من ألم ما.

فتح مدير الجلسة عينيه وأمرَ البقية بذلك ففتحوها، إلا الشاب الذي سكن جسده وتدلى رأسه قليلًا على صدره كأنه في حالة نعاس بسيطة، إلا أن جسده ينتفض قليلًا كل بضع لحظات، جاء صوت رجل عجوز من حول الشاب يقول:

- السلام عليكم عباد الله.

برغم أن صوت العجوز تردد حول الشاب إلا أن فمه لم يتحرك وكأن المتحدث يقف وراءه في الظلام، ارتاح مدير الجلسة في مقعده وقال:

- وعليكم السلام أيتها الروح الطيبة، أرى أنكِ اخترتِ (صابر) كوسيط من بيننا، هل لديه ملكة الروحانية؟
- (صابر) ولد طيب من نسل طيب، وأنا الروح المرشدة التي ترافقه من لحظة مبلاده.

همست امرأة من الحاضرين بسبحان الله وهي تحاول السيطرة على انفعالاتها وصوت الرجل العجوز يأتي من حول (صابر) الشاب يقول:

- (صابر) كان في ضلال الخمور والهوى، وعليه أن يتوقف لأتحكن من الحضور عليه.
  - أهناك سبب للحضور؟



قالها مدير الجلسة باسترخاء فأجاب الصوت العجوز:

- سأساعده بإذن الله في شفاء المرضى.
- هل لكِ خبرة في العلاج أيتها الروح الطاهرة؟

انتفض جسد (صابر) وسحب نفسًا من أنفه بقوة ثم عاد لحالته شبه النائمة، وأق الصوت العجوز يقول بعد فترة:

- أنا روح (هـلال الجزايري) طبيب الباطنة، انتقلت لعـالم الـروح عـام 1922م، ولا تتصورون مـا تعلمتـه هنـا في هـذا العـالم عـن الطـب والشـفاء.

كل الحاضرين في الجلسة تهامسوا بالتكبيرات والحمد لله فرحين.. إلا رجلًا في الثلاثين من عمره يرتدي نظارة طبية بإطار ذهبي، حليق الوجه، طويل شعر الرأس، أبيض الوجه، وسيم. معظم الحاضرين لم يعرفوا عنه معلومات سوى أنه معيد بكلية العلوم في جامعة القاهرة ويدعى (عزيز رضوان)، وهذه هي المرة الثانية له يحضر معهم جلسة تحضير أرواح.

لم تتوقف عين (عزيز) من وراء النظارة الطبية عن الحركة تتفرس وجوه الجالسين وتراقب حركاتهم وسكناتهم، ثم ينظر للمصباح المعلّق ويعود للنظر في وجوه وأجساد الحاضرين، وفي النهاية تفحص بعينيه كل خلية في وجه وجسد (صابر).

- بارکت روحك جلستنا يا دکتور (هلال).

البركة وإن حلت عليكم.

ضاعت بقية العبارة التي قالها الصوت العجوز وسط صوت أضخم، صوت مخيف أنّ من موقع بعيد عن (صابر)، التفت مدير الجلسة وبعض الحاضرين لمصدر الصوت الغريب المماثل لصراخ حيوان منخفض،



فوجدوا (عزيـز) جالسًا في مقعـده عِيـل رأسـه لليمـين واليسـار كبنـدول السـاعة وعينـه نصف مغلقـة، رفع رأسـه لأعـلى كأنـه ينظـر للسـقف وأق صوت مخيف من حولـه يقـول غاضبًا:

- خداع.. خداع.. خداع، تصدقون دجل (صابر) وتلاعبه بكم وتهينون عالم الروح والبرزخ.

العجيب أن شفاه (عزيز) هي الأخرى لم تتحرك وإن ظهرت ملامح الألم على وجهه، تماسك مدير الجلسة في حين خاف البقية وهو يسأل بهدوء مصطنع:

- هل أنتِ الروح المرشدة لأستاذ (عزيز)؟
- لا.. أنا أراقب جلستكم هذه بالمصادفة واسمى سأعلنه بعد قليل.
  - ولماذا تلبست هذا الجسد بالذات؟
- سؤال ممتاز، لكن توقيته خاطئ. يجب أن تسأل نفسك قبل أن تسألني، ما هي احتمالية أن ينضم لكم (صابر) هذا وهو يدعي أن له قدرة في الوساطة، ألم يبحث أحدكم عنه ويعرف أنه قد خرج من السجن منذ شهور بعد إدانته بجرهة نصب واحتيال، واتهم في ثلاث جرائم أخرى واستطاع الإفلات بلا عقاب، واليوم عهد لكم أنه سيعالج الناس في المستقبل روحانيًا.

ملامح الأم زادت على وجه (عزيز) وقطرات عرق ثبتت على جبينه، وبينه وبينه المرات على المرتب المرتب على جبينه، وبينه المرتب والمرتب والمرتب والمرتب المرتب المرت

10



- ولماذا نصدّق روح هائمة ترفض أن تخبرنا باسمها ونكذَّب روحًا طاهرة احترمت الجلسة وعاملتنا بتواضع؟
  - وهل لو أخبرتكم عن اسمى ستصدقون ما قلت؟
    - نحتاج مع اسمك علامةً على نيتك الطيبة.
    - جاء الصوت المخيف من حول (عزيز) يقول:
      - حسنًا.. اسمى (عزيز).
      - اسمك على اسم الأستاذ (عزيز) الوسيط؟
        - لا.. اسمى (عزيز) لأني أنا (عزيز).

فجأة ابتسم (عزيز) وفتح عينيه وهو ينظر للجالسين والصوت يتردد من حوله يقول:

- والدليل على نصب (صابر) عليكم هو أني أفعل نفس الشيء، أتحدث دون أن تتصرك شفتاي.

وأشار بإصبعه ناحية فمه وتغير الصوت المرعب إلى صوته الطبيعي وهـ ويقـول بِفَـم ثابـتٍ:

- أنا أستخدم معكم حيلة التكلم الباطني، لساني يتحرك داخل فمي ويخرج معظم الأصوات التي تسمعونها، مثل ما يفعل (صابر) معكم، لقد بحثت وراءه، وكان من السهل معرفة معظم تفاصيل حياته في أيام قليلة، ولم أعتقد أن خداعكم كان سهلًا بهذه الطريقة.

\*\*\*

### مقدمة نرجسية

أنا حُرِّ. أنا حُرِّ. أخيرًا نلت حريتي وهذه ستكون آخر رواياتي، لأن الموق لا يكتبون الروايات، أتعرفون ما المميز هنا؟ أنني أعلم ميعاد موقي بالتقريب، كل أمنيتي أن أكتب نهاية القصة قبل أن تكتب نهايتي. ما أكتبه الآن ممتع لأقصى درجة.. لي طبعًا، مَن يخشى رأي القراء!! سأكون ميتًا قبل نشرها على الأرجح، لا مواعيد تسليم لدار نشر تجبيف على الكتابة.. الإجبار الوحيد هنا هو ميعاد لقاء قابض الأرواح، (عزرائيل) بنفسه يتململ مترصدًا لقائي، رؤية جديدة لمصطلح (Deadline) قبل تسليم الرواية، أفترض أن (عزرائيل) أكثر تفهمًا من مدير دار النشر الذي

ما انفك يزعجني منذ سنوات ليتسلم ما أكتبه.

من البحم لن أدقى في لغتى وأرهى عقلي باختيار جمل مزيفة ليردُدها البعض كمقولات عميقة، تزييف الجمل فنَّ أتقنته منذ سنوات ويساعد الرواية على الانتشار، ما رأيك في هذه الجملة.. «الحقيقة الوحيدة التي أدركتها أن عشيكِ هي الخُلم واليقظة والأمل والخيبة وحصان جامح يأخذني لمصر عاصف»، لا تنظر للجملة الآن بل تخييل عندما كنت أحشرها حشرًا في رواياتي السابقة على لسان أبطالي الحالمين فيتلقفها البعض ويرددها بجدية ثم يرفقها باسم روايتي الرومانسية.. آه بالمناسبة يا من تقرأ ما أكتبه الآن، أنا كاتب روايات رومانسية، أو قل ما تريد، المهم أنني قاشٌ محترف بنصف موهبة.

13

(داوود حسن داوود)، اسم غبي كما ترى، أبي أصرَّ عند ولادتي على أن يسميني باسمِ أبيه \_ الذي يكرهه \_ لأعيش أنا باسمٍ لا يصلح لطفل من هذا الزمان، حتى الآن يخطئ الكثيرون في كتابة حروف هذا الاسم بطريقة صحيحة، فيحذفون حرف الواو لتصبح (داود)، وكم أوقعني هذا في مشاكل ورقية كثيرة عند استخراج بطاقة هويتي أو جواز سفري أو أي أوراق حكومية، لكن للمصادفة أصبح لهذا الاسم جاذبية من نوع خاص حين تحولت لكتابة الروايات، خصوصًا بعدما ألحقت به اسم عائلة أمي، أصبح اسمي حينها (داوود الجوهري).. مفتعل قليلًا لكنه مميز.

إممممممم.. عمري الآن 42 عامًا، كبير السن أليس كذلك؟؟، لكني أعيش بعقل شاب في نهاية العشرينيات منذ أن وصلت لسن 30، تقريبًا لم أصدق أن عمري يتفلت من بين أصابعي بسرعة، حتى الآن لا أتصور أنني لو كنت قد تزوجت في الـ 20 من عمري وأنجبت فعمر ابني سيكون في بداية الشباب، كنت أخبر نفسي في بعض الأوقات أنني تأخرت كثيرًا في كل شيء، وأوقات أخرى أحس بأنني أخذت كل شيء في الحياة وأزيد.. أو رجا هي الحياة نعيشها عتعها وأ... أةةةةةة.. عدت ثانية إلى عباراتي المزيفة التي تعودت أن أحشرها بكتاباتي السابقة، طبعي غلب تطبعي المختلفة التي تعود للكلام الهام ثانية.

أتحب أن تعرف مواصفاتي الجسدية؟؟!! رأيك خبر مهم لي، سأقولها لأني حُرِّ الآن ولا سُلطة لقارئ على ما أكتبه، كنت في شبايي طويل القامة بكتلة جسدية متوسطة تميل للامتلاء في سنوات وعند اتباع نظام غذائي صارم جسدي مائلًا للنحول، لم أمتلك كتلة عضلية ظاهرة لكني مارست رياضات قتالية في شبابي لأنهم قالوا إنها تفرغ طاقة الغضب وتلغى الخوف.

14



المضحك أن خوفي الداخلي لم يغادرني بل زاد وبسبب ذلك زاد غضبي وأصبحت عنيفًا مع كل من حولي، أبحث عن المشاكل بعدسة مكبرة لأفتعلها.. لكن الجميل أنني ارتحت بعدما زاد غضبي، كلما اشتد غضبي هدأت نفسى لكن خوف لم يغادرني لحظة إلا الآن.

ملامح وجهي لا تحمل أي جمال أو تناسق، أنفي أفطس، عيناي ضيقتان، أذناي تشبهان أذني الحمار، ببشرقي بيضاء ملينة بالحبوب والنمش أحمد الله عليها، فمَنْ ينظر لوجهي ينتبه أكثر للنمش والبثور المنتشرة في معظم وجهي فلا يلاحظ بقية التفاصيل المرعبة ويتخيل أنني لو تخلصت منهم سأصبح أكثر وسامة، عندما أتت موضة تربية اللحية والشارب منذ سنوات زادت فرحتي لأنني أخفيت نصف عيوب ملامحي بتلك اللحية.

لكني الآن نحيل من أثر العلاج الإشعاعي والكيميائي للسرطان، وجهي يقترب من شكل جمجمة الهيكل العظمي المرعبة ويقسم من يراني إنني في العقد السادس من عمري، حتى شعري الكثيف تساقط بأماكن كثيرة من رأسي فحلقته بالكامل، مظهري مثل شحات عجوز يتأبط دامًا أوراق التحاليل والإشاعات الطبية على المنح والجسد، ويسير في الطرقات يستجدى التعاطف.

ملابسي مهلها قواسعة على جساني بعد الخفاض وزني السريع من قلة تناول الطعام، لكن برقم ما قلته فإني في أفضل حالاتي الجسدية، أستطيع النهوض من الفراش وممارسة أعمالي اليومية بشكل شبه طبيعي بدون مساعدة، كأن عضلاتي الداخلية ما زالت تحمل قوتها السابقة، حتى سجائر اللف التي أفريها منذ 20 عامًا مازلت أدخنها إلى الآن،



حقيقي أن رائحتها تستفز معدتي في أوقات كثيرة وتجبرني على التقيوق لكني مازلت أدخنها من وقت لآخر حتى ولو لم أستنشق دخانها، كأنها تَمْثَل بقايا شخصيتي التي أحافظ عليها من هجوم السرطان.

أحاول إجبار نفسي على تناول الطعام حتى لو لم تحتفظ معدق به إلا لدقيقة، كنت أخشى أن أتحول لهيكل عظمي كبعض مرضى السرطان وهذا ما أصبحته، لكن إرادق ما زالت قوية، لن يقضي عليًّ هذا المرض إلا بعد أن أتم كل ما أردته، أعلم أنه سينتصر في النهاية لكني سأحقق آخر انتصاراتي قبل أن يصل لي، سأنتظره بتحدً بعدما أفرغ من كل شيء، أتخيل نفسي في آخر لحظات انتصاره وأنا نائم على فراشي مبتسمًا وقد فرغت من آخر سيجارة وأطفأتها، ثم شربت شربة من كوب ماء وأخذت أدوية قتل الألم التي ستدخلني في شِبه غيبوبة ليحقق السرطان انتصاره في آخر معاركه معي، لكن ابتسامتي ستعكر عليه فرحة النصر.

وآخر ما سأفعله هو كتابة تلك الرواية، والتي لن تكون أفضل ما كتب، لكنها الأصدق.. سأتبع فيها تكنيكًا غريبًا على أي كاتب، ستكون كما الرواية تمامًا في خط سيرها، لكنها بنفس الوقت هي كل ما أمرُ به منذ اليوم إلى أن أقرر أنها النهاية، كالمذكرات لكن في صيعة أدبية، كل يوم أو يومين أكتب ما مررت بله من أحداث وأسجل أحداث رحلتي إلى نهايتها.. سأحرك أحداث حياتي وأكتبها بذات الوقت، سأكون الكاتب وشخصية البطل ولن أرض إلا بأفضل أحداث مكنني صنعها في الواقع لأكتبها هنا في الرواية.

هل سأنشرها؟؟ لا يهم رَجا استطعت تسليمها لناشري أو أوصي أحد معارفي بنشرها بعد موتي، لكني لن أقبل أن أسمع رأي القراء والنقاد بها،



أخاف أن يعرف الجميع ما يدور في عقلي من تقلبات نفسية فاسدة يحملها الجميع لكن لن ينشرها حمار إلا أنا.

على مدار سنوات حياتي السابقة كتبت ما يشبه المذكرات لبعض أحداث حياتي الشخصية وأفكاري الداخلية لكني أخفيتها جيدًا كي لا تظهر حتى موتي، وهي ليست تأملات بل أحداث أخجل من ذِكرها أمام أي شخص، لم أخبر بها أحدًا إلا شخصًا واحدًا، تحديدًا امرأة سأعرّفكم بها لحقًا.

الحماسة تأكلني الآن من الداخل لذلك سيتفاجأ ناشري أن تلك الرواية أكتبها على أوراق عادية مسطرة، معظم الروائيين وأنا منهم يكتبون على جهاز الكمبيوتر الشخصي ليسهل لهم حساب عدد الكلمات ورؤية تنسيق الصفحات وسلاسة حذف الكلمات والعبارات أو تعديلها. أما هذه الرواية.. ولأنها شخصية.. فأكتبها بخط يدي الذي تدرّبت على تحسينه في السنوات الماضية، أستخدم قلم حبر يتم ملئه بشكل يدوي من محرة شودا، أحب الكتابة بتلك الأقلام منذ مراهقتي فهي تعطيني إحساسًا بالتميز عن الآخرين،

انتهيت من تعريفكم بنفسي أو ببطل القوية كما أعتقد، والآن إلى الأحداث التي سأفعلها بنفسي، لا أعرف ما القادم في حياتي وهذه نقطة إثارة في حد ذاتها الله ولكم على السواء



الفصل الأول من الرواية ملحوظة: لن أسمي الفصول بأسماء لأني لا أعرف أحداثها مسبقًا.



في مصر وتحديدًا بالقاهرة أسأل عن شارع (المنيل)، سِرٌ في هذا الشارع إلى أن تصل لمطعم الوجبات السريعة هذا الذي نسيت اسمه، لا تستقل سيارتك الخاصة في هذا المشوار فالشارع مزدحم بجنون ولا مكان لتوقف أي سيارة فيه. أترى تلك العمارة التي يقابلها هذا المقهى البلدي على الجانب الآخر من الطريق؟؟ هذه العمارة التي تمتلئ واجهتها الضخمة بلافتات الأطباء وشركات السياحة، ادخل فيها، سيظهر لك من العدم بواب يرتدي ملابس لا أتذكرها ويسألك بنظرة شك عمن تريده في هذه العمارة، أعلِمه بأنك ستصعد للطابق الخامس عند دكتورة (ابتهال عزيز الخلفاوي)، لا تتعجب من نظراته لك والتي تحوَّلت لشفقة وهو يخبرك بلا اكتراث: «ربنا يشفيك»، ثم يختفي في مكان ما في العدم كما جاء.

اركب الأسانسي لن أكتب (مصعد) كنوع من العربة اللغوية واصعد للطابق الخامس، لا تندهش من عدد الناس الواقفين في كل مكان في الممر المؤدي لعيادة الدكتورة فكلهم ينتظرون دورهم في الكشف، حاول تخطيهم لتصل إلى باب العيادة لتقرأ أسم الطبيبة على اللافتة وتحت درجتها الاستشارية في علاج أمراض الأورام، قم بإزاحة تلك الجحافل البشرية وادخل للعيادة، ستجدني جالسًا على أحد المقاعد أنظر للأرض شبه نائم وأنا أحمل حافظات التحاليل والأشعة الخاصة بي سواء السابقة أو التي قمت بها منذ ثلاثة أيام.

أهلًا بك يا من تقرأ كلماتي في وادي الألم. تأمل معي تلك العيادة





الضيقة وهذا العدد المهول من الحرض متبايني الأشكال والهيئات، موعد حضور طبيبتنا العبقرية الساعة الخامسة مساءً، عن نفسي قد حضرت قبل موعدي بثلاث ساعات؛ لأن سيادتها لم ولن تأتي في موعدها وعلي أن أحجز الكشف مبكراً لأكون من أوائل المرضى عند حضورها. الساعة الآن الثامنة، والهواء نفسه مشبع باليأس والغضب والاستسلام هذا الرجل ذو الجلباب المهندم والعباءة الصعيدية وعمامته الملفوفة يغادر مقعده متململًا وهو ينظر لفتاة مراهقة محجبة تجلس بجانبه بنظرة حانية تبدَّلت معها ملامح وجهه المنحوتة الصارمة لحظات ثم تحول وجهه للحنق وهو ينظر للممرض الجائس يتحدث مع المرضة الشمطاء ويقول «اتصل بالدكتورة الله يرضى عليك لنعرف رأسنا من رحلنا، أمامنا سكة سفر طوبلة».

ينظر له الممرض قبيح الوجه بتعالي ويقول كأنه يبصق عليه: «عُد لموضعك يا عمدة، ولو أردت المغادرة أخبرني كي تأخذ نقودك وتعود بألف سلامة لبلدك».. ما فعله الرجل كان متوقعًا، أشاح بنظره لموضع آخر وقد انكسرت كرامته أمامنا، لم يغضب أو يبرد بن ابتلع الإهانة وهو ينظر للفتاة التي أعتقد أنها ابنته التي تعاني من ورم سرطاني، نظرة واحدة عليها من قبلي تجعلني أحدد أنها في المرحلة الثالثة تقريبًا من المرض، لكن يأسها البادي على وجهها البريء يجعلني أتكهن بأنها تريد الاستسلام.. أغنى لها العكس.

لن أترك نفسي لأصير مثل هذا الرجل، أو لأكون أكثر تحديدًا، لن أشتبك بالكلام مع هذا المصرض، والذي بالمناسبة اسمه (إسماعيل)،



وقلت إنني لن أشتبك معه بالحديث لأنه لو أتت لي الفرصة للاشتباك معه سأخرج مسدسًا من جيبى وأفجر به رأسه.

(إسماعيل) له خلقة متميزة جدًّا، فوجهه كوجه كلب (البولدوج) العجوز، شارب ضخم غير معتنى به وعيون واسعة وقحة بجلد مترهل منفر، أراهن أن مهنته السابقة هي كلب، يدربه سيده على افتراس كل من يقترب منه، وهذا ما فعلته (ابتهال) الطبيبة التي وضعته هنا لينهش المرضى إن تعالت شكواهم، مجرد كلب جبان يحسب نفسه إنسانًا، ها هو يجلس بجانب ممرضة قبيحة تزين وجهها بجموعة كبيرة من ألوان مساحيق التجميل وكريم الأساس، عدساتها اللاصقة الملونة الرخيصة التي ترتديها تثير الوعجاب، تتغنج في حديثها مع (إسماعيل) بدون مبرر سوى أنها... لا لا، لا أعتقد أنها عاهرة بل هـو طبعها، مجرد تمايل ودلع زائد لتعوض قبح وجهها، لن أقتلها في خيالي، سأكتفي بإسماعيل، رجا أخرجت لسانه الزفر لأثبته على قفاه بصمغ، ثم أحلق شاربه من الأطراف ليصير كشارب (هتلر) المضحك.

للأسف أخرجتني دكتورة (ابتهال) بدخولها العيادة من خيالاق الشهية حول (إسماعيل)، دخلت بكل غطرسة وخيلاء كأنها ملكة ونحن رعاياها من المرض نتضرع لها لتلقي علينا نفحات من علاجها السحري وهي ليست سوى طبيبة فاشلة تتعامل من الباطن مع شركات الأدوية المتخصصة في العالج الكيميائي لتجرب على المرض المصريين تأثير تلك العلاجات بشكل غير قالوني.

أنا أعلم عنها الكثير لكني لا أملك أدلة مكن أن تُقدَّم للجهات القضائية سوى كلمات الأطباء الشباب الذين يعلمون كل شيء بلا قدرة على سرد الحقيقة.

وجهها كالشراب المقلوب عندما رمَّتْنا بنظرات القرف التي تتميز بها وهي توجه كلامها لإسماعيل بلا أن تنظر له:

- ألم أقل ألا يدخل العيادة أي مريض بدون كمامة الوجه؟!

ألقت عبارتها ودخلت لنهاية الممر حتى غرفتها واختفت داخلها، عن نفسي لم أخلع الكمامة منذ خرجت من بيتي لأن فيروس (كورونا) ما زال منتشرًا في كل مكان منذ ظهر العام السابق 2020م، لكني لا ألوم على بقية من في العيادة من مرضى إن فشلوا في التنفس أثناء ارتدائها.

نبح (إسماعيل) على أول المُـرضى ليدخل إلى الطبيب الاستشاري أولًا، ثم نادى على اسمي فنهضت لأدخل أول غرفة في الممر للطبيب الشاب اللذي لا أعرف اسم؛ ه لأن (ابتهال) تغيرهم باستمرار، فهم مجرد متدربين تحت يديها ليكتبوا تقارير عن تطور كل حالة في ملف منفصل كي يقدم لها قبل دخولنا، هـذا الطبيب الجالس في الغرفة الضيقة كان مبتسمًا بشوشًا، دعاني للجلوس وهـو يفتح ملفي أمامه ويتسلم مني التحاليل والأشعة الجديدة.

لم أكرهه فعلًا فهو يحاول أن يُطمئِن كل المرضى بنبرة حديثه الهادئة وتعبيرات وجهه التي تخبر الجميع أن الأمر هين ولا داعي للقلق، لكني أقرأ تعبيرات الوجود وهذه مُلكة معظم الكُتّاب، وابتسامته الودودة التي تجمدت على وجهه أخرتني بالكثير.

- صور الأشعة جيدة، والتحاليل أيضًا مكن أنْ نقول إنها مناسبة.

ابتسمتُ لكلماته المهزوزة وكأنه يحاول تجميل شيء بداخله يكافح لإخراجه وهنو يرفع عليه تاحيتي.

- متزوج أنت يا أستاذ (داوود)؟



- نعم.. لكنى لا أفضّل اصطحابها للمستشفيات والعيادات.
  - لم يتكلم وإن حافظ على ابتسامته الباهتة فقلت بهدوء:
    - أخبرني أنا بما تراه وأنا سأخبر به زوجتي لتعتني بي.

ضحك بعصبية ليلطف الأجواء وقال:

- لا تتشاءم هكذا.
- هل انتقل السرطان للمرحلة الرابعة؟
- لا تقلق، أعتقد أن اختيار إعادة الجلسات الإشعاعية مطروح ثانية،
   دكتور (ابتهال) ستختار الأفضل.

أعقب عبارته بدس رأسه في الأوراق أمامه ثانية ليضيف لملفي بعضَ الأشياء ثم ناوله لي مع بقية الأوراق متمنيًا لي السلامة.

خرجت من غرفته فأشار في (إسماعيل) بلا اكتراث بأن أدخل للطبيبة، نهاية الممر ثم الباب الخشبي ثم داخل الغرفة حيث تجلس ابتهال خلف مكتبها كالطاووس العجوز ترتدي نظارة طبية للقراءة تطالع ملفات أمامها، هذه المرأة تدعى الأهمية وقشل الانشغال.

بالمناسبة أنا لا أكرهها، كل ما هنالك أنني أحتقرها وأتمنى قتلها بأبشع طريقة تتخيلها، ما المشكلة لو حلق أحدهم شعر رأسها ثم كسر جزءًا من عظم الجمجمة ليقتص قطعة من الخوهي واعية.

- تفضل

قالتها وهي تهد يدها لي بدون أن ترفع عينيها عن الأوراق، فجلست وأن أناولها التقارير، ألقت نظرة سريعة على كل شيء ثم فتحت ملفي الذي أضاف له الطبيب الشاب بضع عبارات وقالت:

- ستخضع لـ 6 جلسات علاج كيماوي جديدة لكن هذه الحرة في مستشفى (سيجما نوح) مدينة 6 أكتوبر.

رفعت نظرها في لأول وكأنها تنظر من خلالي بعين خالية من المشاعر وقالت:

- أنصحك بشدة بنوع كيماوي يناسب حالتك.
  - هل هو مختلف عما أخذته سابقًا؟
- يتبع شركة هولندية جديدة وهو أفضل من كل النوعيات المتوفرة
   ف السوق المصرى، صحيح أغلى سعرًا لكنه أقوى.
  - هل حالتي تتحسن أم...

قاطعتني ببرود وهي تعود لتنظر لملفي:

- لا تشغل بالك، كل شيء تمام، المهم هل ستأخذ بنصيحتي؟

هكذا ببساطة، لا سؤال عن حالتي أو أدويتي أو المضاعفات التي تأكلني داخليًا، تلك الفقمة لا تفقه شيئًا عن الطب وأنا لا أبالغ أو أظلمها.

- هناك ألمُ شديدٌ يأتيني منذ أيام برأسي والمسكنات التي كتبتِها لي...
  - قاطعتني ثانية وهي تتململ على مقعدها:
  - نحسم النقطة الحالية ونرى موضوع الألم بعدها. فهمت موضوع المبادلة، علاج ألمك مقابل نقودك:
    - حسنًا سأذهب للمستشفى و...
- جيد، ادفع بالخَّارِج مع (إسماعيل) مبلغ 15 ألف جنيه كدُفعة أولى وسيعطيك هو ورقةً لتذهب للمستشفى.



- معى 8 آلاف جنية الآن.
- ادفعهم الآن وادفع البقية غدًا ثم اذهب بالخطاب الذي ستتسلمه إلى المستشفى وبقية الدفعات تدفعها هنا أيضًا.
  - حاض

رفعت عينيها، وقالت بصوتها الذي يشبه اللبؤة العجوز:

- سأكتب لك وصفة طبية لأدوية قاتلة للألم تصرفها من عيادة الألم معهد الأورام وبكمية ستكفيك لفترة طويلة.
- هـل مِكـن أن أستفسر عـن تقدَّمـي في العـلاج حتى الآن؟ هل اسـتطعنا إيقــاف توغـل السرطان؟

مدت لي ورقة الوصفة الطبية وقالت وكأنها لم تسمع سؤالي:

- يمكنك صرف دواء لمدة شهر كامل، مع الاستمرار على الأدوية القديمة.. أراك بعد انتهاء جلسات الكيماوي.. شكرًا لحضورك يا أستاذ (محمود).

العاهرة لم تكلف نفسها بقراءة اسمي على الأوراق ببعض التركيز، لكن لا ضير من محاولة أخرى يائسة، ابتلعت ريقي وقلت:

- أحتاج لمعرفة تفاصيل دقيقة عن....

قاطعتني بعيون متوعدة قائلة:

لن تفهم المصلك المبية حتى لو شُرحت لك من اليوم إلى الغد. أورام المخ عندك مختلطة، بعضها في المرحلة الثائثة والبعض في المرحلة الرابعة، هل فهمت؟؟ ثق في يا سيد (محمود) ولا تنسَ دفع المبلغ في الخارج.

أنهت عبارتها وهي تشير بيدها لباب غرفة الكشف وهي تمشل انشغالها بمطالعة أوراق أمامها، غادرت الغرفة وذهبت لمكتب الكلب وناولته المبلخ الذي كان بحوزتي فناولني إيصال به.. لماذا تنظر تلك الممرضة الشبيهة بالمهرج في بتلك النظرة، كأنها تحتقرني أو تشمت بي.

غادرت العيادة ونزلت لمدخل العمارة لأقف عنده قليلًا أشم الهواء الممتلئ بعادم السيارات، ولكنه أفضل عندي من هواء تلك العيادة المقيتة، لو أعطوني بضعة أصابع ديناميت سأخرج المرضى من العيادة بكل ذوق وأدب وأخرج معهم هذا الطبيب الشاب المبتسم لأنه كان طيبًا مع الجميع، وألغم العيادة بالمتفجرات مع وضع إصبع ديناميت في فم (ابتهال) وفم الممرضة الغبية، وإصبعين في مؤخرة (إسماعيل) لأنني أقدره بشدة، ثم أفجر العيادة والمؤخرة وأنا خارجها أشرب سيجارة مستمتعًا بجانب فنجان قهوة بن فاتح بلا سكر.

على سيرة السنجائر، أخرجت كيس التبغ وورقة البفرة والفلتر وحاولتُ لف سيجارة وأنا أسير ناحية سيارق التي ركنتها في جراج بعيد، كنت أستطيع لف سجائري وأنا أسير دون النظر البها، لا أعلم ما حدث، تركيزي ضعيف وأوراق الأشعة والتحاليل تحت إبطي تعيقني، وهذا أضفى على مظهري هيئة المتسول الذي يلف سيجارة بصعوبة.

انتهيت من اللف فأشعلتها وأنا أبعد القداع الطبي عن وجهي وأستنشق دخانها. سعلت بشدة، رائحتها سيئة مقرفة، بضعة أنفاس عودتني على الرائحة الكريهة حتى وصلت للجراج الخاص بإحدى العمارات، ألقيت السيجارة على الأرض كأنها صرصار حي وجدته في

ملابسي ودخلت لسياري وأنا أعطي مبلغًا ماليًّا للحارس وأخبره أنني سأجلس بسياري قليلًا من الوقت بسبب الإرهاق قبل المخادرة.

ها هي سيارتي الفولكس فاجن التي انتهت أقساطها منذ أقل من عام، يا ترى مَن سيرثها من عائلتي!! أتمنى أن تكون (مروة) شقيقتي، غذًا سأمضي معها عقد بيع تلك السيارة، دخلت وجلست خلف المقود فرنً هاتفي المحمول، إنها (مروة)، فتحت زجاج نافذة باب السيارة وأنا أجيب عليها.. كانت تطمئن على زيارتي للطبيبة، فهي تحفظ كل ما يتعلق بمواعيدي الطبية.. أخبرتها بأني سأمزً عليها في الغد ليلًا فرحبت، ولم تنسَ أن تخبرني بأن أمي وشقيقاتي يبلغنني التحية وأنهن يتابعن حالتي المرضية لحظة بلحظة من خلالها، ضحكت بسخرية وأنا أغلق المكالمة.

• آآآآه من الألم، في كل نقطة بجسدي الضعيف، كيف أصاب بسرطان المخ وتأتي الآلام من بقية جسدي حتى وإن لم تكن بقوة ألم الرأس؟؟، لا يهم، اقتربت الراحة، التفت للحقيبة الجلدية التي أضعها على الأريكة الخلفية للسيارة وسحبتها، أخرجت منها ملفًا ضخمًا صنعته منذ سنوات لكنى عدت لتنشيطه من جديد الفترة السابقة.

أمسكت ورقة قطعتها من جريدة قديمة لسنة 2006م، وقرأت بعيني الخبر الذي كنت أحفظه (تلقت مديرية أمن الجبرة بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في بولاق الدكرور، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لمناظرة الجثة، وتبين أنها لمُسنَّ مقيم بالشقة يُدعَى (ع.ص) على المعاش، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وبعد البحث وتقديم تقرير

التشريح تبين أن الوفاة كانت نتيجة تعاطي مادة دوائية بجرعة زائدة أُشَرت عليه وتسببت في هبوط حاد في الدورة الدموية، تم التصريح بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويه).

أعدت الورقة إلى الملف وسحبت ورقة أخرى تعود لنفس العام من جريدة حكومية وعدت لقراءة الخبر المدوّن بها (تلقى المقدم فتيحة نصر رئيس مباحث قسم الوايلي بلاغًا بالعثور على جثة امرأة في العقد الرابع مقتولة داخل شقتها، وقد أبلغت (س. متوني) -مدبرة منزل اعتادت زيارتها كل ثلاثة أيام- بالعثور على جنتها في غرفة النوم. انتقل رجال المباحث للمعاينة وتبين وجود آثار مقاومة على جثة المجني عليها وآثار اقتحام للشقة واختفاء لمصاغ وبعض المبالغ النقدية، تشكّل فريق للبحث الجنائي لعمل التحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة).

ابتسمت وأنا أتنفس الهواء ببطء وأسحب ورقتين مجموعين معًا بدبوس معدني، أولهما عليه خبر من عام 2009م يقول (تكثف مديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات العثور على شاب مجهول الهوية، ورد بلاغ لوحدة مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بعثور أحد جامعي القمامة على جثة متعفنة بالقرب من إحدى المدارس الثانوية في دائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب لا يحمل أي متعلقات شخصية وبه آثار لعدة طعنات متفرقة تم اتخاذ الإجراءات القانوية ونقل الجثة لبيان صفتها التشريحية، وجاري الكشف عن شخصيتها بعد التأكد من وجود شبهة جنائية).

والخبر الثاني في نفس العام كُتب فيه (المباحث الجنائية تكشف لغز



الجثة المجهولة، استطاع فريق البحث الجنائي الذي تم تكليفه متابعة قضية الشاب الذي عُثر عليه مقتولًا بجانب إحدى المدارس بالقناطر الخبرية، وقد تبين أنه محام ويُدعى (رياض.ح)، 33 سنة، تناوب اثنان على قتله بعد بيان الطب الشرعي الذي فسر استخدام نوعين مختلفين من الأدوات الحادة وقد تعرض المجني عليه قبل قتله لنوع من التعذيب؛ مما يرجَح أن القتلة كانوا على معرفة شخصية به وأرادوا شيئًا ما قبل قتله، وجارى كشف بقية ملابسات القضية تباعًا).

حارس الجراج يطيل النظر لسياري، على الأغلب بدأ يشعر بالملل لعدم مغادري إلى الآن، ابتسمت له وأنا أقول بنبرة غير مسموعة:

- حسنًا يا وجه الفرخة، سأغادر.

القيت الأوراق والملف في المقعد الخلفي، وأدرت الموتور وأنا أغادر متجهًا لدار النشر.

#### \*\*\*

قيادة السيارات في (مصر) عذاب، أعرف أن العبارة مبتذلة ويرددها الجميع وخاصة من سافر لشهر أو اثنين حتى لأي دولة أخرى حتى ولو كانت (أستونيا) لكني أكره القيادة بشكل عبام وأشعر أن على حواسي الانتباه بأكثر من المعتاد رضا إن الترم السائقون من حولي ببعض القوانين سأقود بشكل أسهل لايهم، فأنا عبي في القيادة على كل حال؛ لذا أفضل استقلال سيارات الأجرة والميكروباص كلما استطعت.

شـوارع منطقـة (العمرانيـة) بالجيـزة أقـل ازدحامًـا، وهـا أنـا أقـترب مـن العـمارة السـكنية التـي تحمـل إحـدي شـققها مـن الخـارج لافتـة (دار



الهاتف للنشر والتوزيع)، عدد دور النشر في مصر مهول حتى إن بعضها اتخذ لنفسه اسمًا من حرف واحد والبعض كتب أسماء مكررة كالأمانة والصلاح وكل ما تتخيله من أسماء، أما هذه الدار فاسم (الهاتف) له قصة تافهة معها يرويها صاحبُها كل فترة بفخر ويضحك بعدها بحكمة، يقول إنه اختار اسم (الهادف) -وهو اسم مبتذل لن أسميه لدجاجة- وبدأ في إنهاء الأوراق القانونية، وبسبب خطأ ما دُونَ في أحد الدفاتر باسم (الهاتف)، فشعر بأنها علامة من الله، وسار خلف الاسم الغريب فنجح، كما ترون هي قصة تليق بشخص مجنون يلقيها في محاضرة أمام مجموعة من الحمقي.

ركنت السيارة بجانب باب العمارة القدية وصعدت الدرج - أو السلم لا فرق هنالك - حتى الطابق الثاني، شقة متوسطة، منطقة الاستقبال لا فرق هنالك - حتى الطابق الثاني، شقة متوسطة، منطقة الاستقبال تمتلئ بالمكاتب المحشورة بجانب بعضها البعض يجلس خلف تلك المكاتب خليط من الموظفين البائسين فتيات وفتيان في بداية الشباب توضيحية عن مشاكل الشيخوخة... يختارهم صاحب الدار على الفرازة بصفات خاصة، يجب أن يكونوا في أشد الاحتياج للمال في يقبلوا بالراتب الضئيل الذي يدفعه، بجب أن يكونوا في أهد الاحتياج للمال في يقبلوا بالراتب الشاقة والتي يكلفهم بها لمجرد أنه المدير، على عقولهم أن تخلوا من الطموح والترقي في العمل وإن ظهرت بادرة من الطموح على أحدهم العمل في وأد وي لا يتكون هذا الطموح على أحدهم العمل في مهنة النشر إلا القليل في لا يكتسبوا خبرة تؤهلهم للعمل في دار العمل في مهنة النشر ألا القليل في لا يكتسبوا خبرة تؤهلهم للعمل في دار نشر منافسة أو حتى فتح عمل خاص بهم.. باختصار يحاول بكل جهد

تحويلهم لعبيد من القرون الوسطى، ويظل هو السيد في كل وقت بلا منازع على السُّلطة.

تهلل الشباب عند دخولي لأنني الآن حجة لهم ليأخذوا قسطًا من الراحة.. لا أفهم كيف لهم أن يعملوا إلى هذا الوقت من اليوم!!، مواعيد عملهم انتهت من فترة طويلة.

جلست على أحد المقاعد الخالية بعد أن خلعت قناعي الطبي وأنا أوزع الابتسامات عليهم وأداعبهم واحدًا واحدًا باسمه، نعم فأنا متخصص في مَثل شخصية أخرى مخالفة لطبيعتي، أستطيع إلقاء النكات والظهور عظهر خفيف الدم دمث الأخلاق المهتم بالجميع.. طبعًا حدث ذلك بعد سنوات من التدريب كي أتقن مجموعة من المهارات الاحتماعية، وإن كنت أعترف أننى أستمتع بتمثيل هذه الشخصة وأراقب ردود أفعال من حولي عليها، ولأن أصوات الضحكات ارتفعت خرج من مكتب المدير السيد (حسين عبده) صاحب دار النشر وهو يصيح كالديك فيمن يضحك حتى تفاجأ في فابتسم بخبث وقال بترحاب شديد أقرب للنفاق: «كاتبنا العظيم العبقري. لماذا لم تدخل لمكتبى المتواضع عند وصولك!!، هيًا يا رجل لتشرفني بالجلوس معك»، ثم أشار الأحدى الفتيات وأمرها بلهجة جافة بأن تحضر لنا كوين من القهرة السادة أحدهما بلا وجه. نهضت لأسر خلفة لمكتبه وهو ما زال يتكلم بقدر كبير من النفاق حتى دخلنا وجلستُ أنَّا أمَّامُ المكتب، آه كم أكره هذا الرجل، أكرهه وأحتقره، كل ما فيه يثير اشمئزازي حتى هيئته.. لو وصفته لفهمت مما يتكون هذا الرجل، فهو عجوزٌ في نهاية الستينيات من عمره لكنه . يعشق ارتداء سراويل الجينز والتي شيرت والقمصان الملوَّنة والكوتشي،

## BOOKS

33

يذكر لمن حوله أن تلك الملابس تعطيه حرية في الحركة لكنها في رأيي لا تعني شيئًا إلا أنه عجوز متصابٍ بشعر أبيض يصبغه باللون الأسود ثم تتطاير الصبغة فتختلط الخصلات البيضاء بالسوداء، ثم هناك شيء لا أصدق أنه ما زال يفعله إلى يومنا هذا، إنه يربي شاربه ثم يحلقه من الأعلى، لم أكن أصدق الكاتب د/ أحمد خالد توفيق رحمه الله الذي قضيت مع كتبه طفولتي ومراهقتي وشبابي وهو يقول على لسان أحد أبطال رواياته «إنه لا يثق بهؤلاء الذين يحلقون شواربهم من الأعلى»، رحمك الله يا عبقري فقد كنت تعرف الكثير عن الحياة، ولو عادت إليك الحياة ونظرت لحسين عبده لعلمت أنه لا يكفي فقط عدم الثقة له يا بعب قتله على الفور.

- فيمَ يشرد كاتبنا الهمام؟

آآآه، حتى عباراته مفتعلة وتعبيراته قدهة، فعلًا كنت شارد الذهن حين كنت أفكر في كم الغثيان الذي يسببه في هذا الرجل لمجرد النظر لوجهه المتغضن المبتسم بدهاء، لا يعرف قارئ الكتب كم الصراعات التي تنشأ خلف صناعة الكتاب، وخاصة المشاحنة الدائمة بين الكاتب والناشر، تنشأ خلف صناعة الكتاب، وخاصة المشاحنة الدائمة بين الكاتب والناشر، وأنا تعاملت مع الكثير من الناشرين منذ بدايتي في هذا المجال، لكن (حسين عبده) كان أقدر من عرفت منهم، منذ سنين طويلة تعاملت مع بعض دور النشر النصابة، ثم تعاملت مع دور نشر جيدة، لكن لأن العياة تطلب نبوع من المخاطرة للنجاح تعاملت مع دار نشر شبابية لمديق طموح كان يعمل لتطوير نظام توزيع الكتاب وترقية المبيعات، وأفكاره كانت جريقة وذقت معه طعم النجاح الحقيقي وطعم المال لأول مرة، لكنه فضل الابتعاد عن مجال النشر وفتح شركة استيراد،

ومجبر أخوك لا بطل، استلمت رواياتي وكتبي منه لأبحث عن دار نشر جديدة طموحة تحقق لى ما ذقته، ليظهر لى (حسين).

اللهم اكفني شرساعة الغفلة.. أعتقد أن نيتي لم تكن سليمة وأنا أدعو بهذا الدعاء، لأن (حسين) أق في ساعة الغفلة، أقنعني بنشر كتبي معه وقدًّم عرضًا ماليًا أسال لعابي حتى نشرت معه ليبدأ معي سياسة لم أفهمها في البداية، اعتمد على إغراقي بالمال جيدًا حتى أقوم بإمضاء عقود روايات لم أكتبها بعد، كلما شعرت باحتياج للمال عرض هو أكثر مما أحتاج، ولكن يطلب أن نكتب عقودًا جديدة لروايات مستقبلية، ويحدد في تلك العقود مواعيد لأسلم بها الرواية وإلا سأدفع شرط جزائي محترم.

بعد سنوات أصبحت أنا ملك لهذا الرجل، أكتب كالآلة كل يوم لألحق بالمواعيد ثم أكتشف أن المال الذي اكتسبته لم يكن بقيمة ما أفعله، فقد استطاع الحصول على كل ما كتبت من روايات وكل ما سأكتب تقريبًا وحقوق نشرهم بكل اللغات وحقوق تحويلهم لأعمال سينمائية وكل هذا بسعر بحس، ويوم أن فكرت في الأعتراض انقلب هذا الحيوان عليً وهددني بجيش من المحاميين وبعض الرجال في مناصب حكومية.

مكالمات من شخصات هامة تلقيتها أبلغون للا مواربة بأن أتعقل وأنفذ كل ما يطلبه (حسين) وإلا لن يكون جبس فضايا متنوعة هو آخر مشاكلي، حاولت عدم الاستسلام فظهرت في المصائب من العدم وعلمت أن هذا الرجل يعرف كيف يقضي على أعدائه بحق.. تراجعت، نعم تراجعت واعتذرت له أمام الجميع لأني فكرت بنشر رواية جديدة مع دار نشر أخرى، وقد كان شيئًا مذلًا لم قح مرارته من فمي حتى اليوم.

لكن أثناء فترة صراعي معه عثرت على بعض الأشياء المرعبة تتعلق به، فالسيد (حسين) المتزوج والذي له العديد من الأبناء يعشق الفتيات الصغيرات.. نعم أقصد الفتيات الصغيرات تحت سن الـ18 عام، وهناك 4 حالات تحرش استطاع تهديد أسرهن بألا يتحركوا قانونيًا وما خفي كان أعظم.

والـشيء الشاني أن لـه صلات غريبة بعاهـرات يستخدمهن لإنهاء مصالحه مع بعض الشخصيات، يدفع لهن ويرسلهن لبعض الرجال مقابل مصالح مالية، شيئًا ما يشبه القوادة ولا يمكن الإمساك به.. عرفت كل هذا وأكثر منذ عامين، ولم أقدر على فعل شيء وخاصة لحالات تحرش الفتيات، ناهيك عن التحرش ببعض الكاتبات من أعمار مختلفة واللواتي فشلن في إثبات شيء عليه.

انقطع حبل أفكاري و(حسين) يصيح بشك:

- أتسمعني يا (داوود)؟؟ هل تشعر بتعب؟
  - لا .. لا.. قليل من عدم التركيز.

أخرجت أدوات لف السجائر فقال هو بحنان مُفتعَل:

- ألم توقف التدخين بعد؟؟ صحتك يا بني.
- الحمد للـه صحتي في تحسُّن والسرطـان يقـل انتشـاره فـلا ضـير مـن ســـعارة مـن وقـت لأخـر.

ابتسم هـ و بفـرح حقيقي، يجب الكـدّب عليه لأنـه لـ و علـمَ باقـتراب مـوتي لأجـبرني عـلى التوقيـع عـلى ملابـسي الداخليـة بيعًـا وشراءً لـه، لكنـي أشـتري بعـض الوقـت والمـال أيضًـا.



- بالمناسبة.. سأحتاج مبلغًا ماليًّا يا أستاذ (حسين) للأيام القادمة.
- أنت تؤمر فقط وعايًّ التنفيذ.. لكن ما السبب؟ هـل انتهـت أموالـك؟

دخلت الموظفة تحمل أكواب القهوة تضعها أمامنا فقلت لها يسرعة:

- (منار)، ما رأيك في آخر رواية كتبتها؟؟

ارتبكت الفتاة المسكينة وهي تردّ «رواية حلوة يا أستاذ (داوود)».

- ما رأيك إذًا لـو كتبت روايـة بعيـدًا عـن الدرامـا والرومانسـية؟.. سـأكتب عـن الجرهـة فقـط، هـل تقبلـين قراءتهـا؟

زادت حيرة الفتاة وهي تجيل نظرها بيني وبين (حسين) المترقب حتى أرحتها عندما ابتسمت وشكرتها ثم طلبت مغادرتها.. اتجهت بنظري لحسين وأنا أشعل السيجارة وأقول بثقة مفرطة:

- هـذا هـو رد الفعـل الـذي أريـده.. (منـار) مثـل الكثـير مـن القـراء تعـودت عـلى نوع معين مـن الروايـات التـي أكتبها وتشـعر معها بالأمـان، سـتصاب بالصدمة إن كتبـت روايـة مختلفـة كروايـات الجريـة والإثـارة، هـل تفهمنـي؟

هـز (حسين) رأسّه بالموافقة لكنه طبعًا لم يفهم شيئًا ويشعر بالتيه، ليس هـو فقط مَنْ يقدر على بيع الهـواء في زجاجـات، أنا أيضًا أعـرف بعـض الحيـل، لـذَا قَالَتْ بعُـماس:

- انس كل الروايات التي كتبتها السنوات السابقة أو التي كتبت معك عقودًا لكتابتها في المستقبل، أنا الآن أكتب رواية مليئة بالدماء والموت، جرعة، إثارة، خوف، سيشعر القراء بعدم الراحة لشرائها في البداية، ومن

يقرأها سيشكو من كثرة الموت والحديث عنه فيرفضونها، فيتردّد اسمي مصحوبًا بالشتائم لأني تجرأت وكتبت في تلك النوعية، ثم تتحول الرواية لنقطة مضيئة من كثرة الحديث عنها فيعود قرائي ويفكرون بشرائها ثم تظهر شريحة جديدة من القراء لا يعرفون عني شيئًا لكنهم سيأتون على سيرة السباب الذي أتلقاه وتنجح الرواية كما لم تنجح أي روايات نشرتها أنت أو كتبتها أنا.

حين أنهيت كلماتي أخذت في السعال وعين (حسين) تلمع وهو يتخيل على الأغلب النقود تنهمر على رأسه كالراقصات في الأفراح الشعبية، ثم قال:

- هل اخترت اسمًا؟
  - بالطب<del>ع</del>.

انشغلت ببيع فكرة القصة لـه ونسيت اختيار أي اسم، عـلي أن أحصل عـلى اسـم في أقـل مـن ثانيتين، رواية مليئـة بالقتـل والمـوت، مـاذا أخبره!!

- ذكرى الموت.. أأأأ.. لا... الاسم هو أذكار الموت، رواية (أذكار الموت).
- لَمْ أَجِد اسمًا أَسْرَعَ مَنْ هِذَا، أَمَا هُو فَأَخِذَ يَتَلَمَظُ الْأَسْمِ فِي فَمَهُ فعاجلته بنف س الجماس:
- أذكار أتب من الذِّكر أي التذكُّر.. والمروت الأأأأ، أتفهمني!! إنه (أذكار الموت)، سترى تأثير الأسم بنفسك عنيد طباعة الكتاب.

هش وجهه أخيراً وهو يقول:

- مبارك لنا، سنمضى العقد الآن، واكتب المبلغ الذي تريده كمقدمة

و...



### قاطعته ودخان سيجارق يعمى عينى:

- لكن بشرط.. سأختفي الأسابيع الباقية لأنهي الرواية وأبحث حول بعض جرائم القتىل فلا أريد أي إزعاج وإن احتجت منك نقود أخرى سأرسل في طلبها.
  - موافق طبعًا حدد لي موعد للتسليم وسنكتبه في العقد.
    - بعد شهرين ستكون عندك النسخة النهائية.

نهض هو جريًا ليعد العقد الجديد، الغبي لا يعلم أنني سأكون ميتًا على الأغلب قبل أي مواعيد تسليم، وإن كنت أتمنى أن أجرَّه للقبر معي، ولكن هذا القواد يجب أن يكون موته فضيحة له ويا حبذا لو انتحر بسبب الفضيحة.

#### \*\*\*

عدت لمنزلي، ألا تريد معرفة أين أسكن؟؟ سأخبرك حتى لو رفضت، أتعرف شارع الحجاز عصر الجديدة؟؟، أنا أسكن في إحدى عماراته، لست فقيرًا فقد تعلمت بعض الأمور الاقتصادية وخاصة الاستثمار في البورصة وسندات الذهب وبيع بعض العقارات، اشتريت تلك الشقة منذ 4 سنوات وفيها تزوجت، لن أصف لك الشقة لكني سألمح لك أن أثاثها متوسط الجودة على الذوق فقد اختارته (بسمة) على ذوقها.

أين هي على كل جال إلى قد أحضرت معي طعامًا جاهزًا من الخارج، ناديت عليها فأتت، لن أصف لك زوجتي فهذا لا يخصك لكن يكفي أن تعرف أنها جميلة بعيون سوداء مرسومة من الأطراف كأنها تضع الكحل دائًا، مشكلتي معها أنها تشعرني بحقارتي على طول الخط.

تزوجتها منذ أربع سنوات فاختلفت حياتي تمامًا، هي تصغير بخمس سنوات، لكنها لم تشعرني بهذا الفارق فحكمتها وخبرتها تفوقني، أذاقتني معنى السعادة والأمان وتخلصت معها من القلق المزمن الذي لازمني، لكن الأشياء الجميلة لا تدوم، انقلبت (بسمة) فجأة بعد إصابتي بالسرطان، انقلاب لا أستطيع الإمساك به فهي ما زالت معني لكن روحها غادرتني.

- أحضرت الدجاج المشوي الذي تحبينه من ذلك المحل المريب.

أخبرتها بعبارتي وأنا أخرج الدجاج - كنت أفضّل استخدام لفظة فراخ - من الكيس البلاستيكي وأضعها على منضدة الطعام.

- هيًّا أسرعي، أحضرت أرزًا وخضارًا ساخنًا.

وقفت بجانبي لتساعدني لكنها تشممت ملابسي بشك شم تحوّل وجهها من البرود إلى اللوم.

- لم عدت لشرب السجائر بكثرة يا (داوود)؟
  - ثلاث سجائر فقط یا حبیبتي.

نظرت لعيني بنفس اللوم ولم تنتطق كأنها تعلم كذي، جلست أنا على المنضدة فلمست هي ظهري بيدها. سرَتْ رعشة راحة من أسفل عنقي لأعلى رأسي، لم تؤثر في لمسة امرأة كمثل تأثيرها، كأنها المكافأة أتلقاها بعد يوم شاق، بصوتها الناعم الذي أختفى منه اللوم وحلً الحيان محله قالت:

- هل طمأنتك الطبيبة اليوم؟؟

استنشقت الهواء من حولي الذي حمل عبير جسدها ورددت عليها:



- نعم، بدأنا نسيطر على خلايا السرطان.

حركت يديها بطريقة دائرية على ظهري فزادت القشعريرة المحببة وقالت:

- أنت تكذب.

ابتسمت بعين مغمضة وقلت:

- من الغد سأبدأ تنفيذ ما وعدتك به.. سأكتب رواية عظيمة بنهاية مرضية للجميع.

جلست بجانبي ونظرت للدجاجة الساخنة الملتفة بورق القصدير وهي تقول:

- متأكدة من أنك لن تستمع لي لو طلبت منك ترك تلك الرواية، وأن نعيش الأيام الباقية في هدوء.

فتحت عيني وفككت ورق القصدير من على الدجاجة -أو الفرخة لا يهم- وسحبت وركها الذي أصدر صوت تفسخ العظام وأنا أناوله لبسمة التي ابتسمت بطرف شفتيها لأول مرة وهي تربت على يدي ثم تمسكها وتضعها في فمي لآكلها.

صدقوني كتبت عشرات المشاهد الرومانسية في قصصي، ومشهد أكل الدجاج الذي حدث معي كان أفضلهم وأصدقهم صحيح أنني واجهت صعوبة في الابتلاع وقارت معدني كأنني أوشك على التقيؤ، لكن جلوسها بجانبي وحرصها على أن أتغذى أولًا قبلها كان يعطيني نوعًا من الحنان المغطى بالأمان، كأنني بجانب أمي لا زوجتي.

التهمنا العشاء وأدخلت (بسمة) بقية الطعام للمطبخ، بينما انسحبت



أنا للحمًا م ومعي بعض الملفات وأوراق وقلم لتسجيل ملاحظاتي، لو سألتني عن السبب - سأخاطب القارئ مرة بصيغة المفرد ومرة بصيغة جمع لأنها روايتي وهذا هو مزاجي- سأقول أنني بعد تناوُل أي طعام يهاجمني الإسهال فجأة في أوقات لا أعلمها، وأوقات أخرى يأتيني شعور القىء فأحب أن أحترز؛ لذلك بعد كل وجبة طبيعية.

على قاعدة الحمام الشبيهة بالكرسي -وهي مريحة بحق- جلست وفتحت الملف الضخم أنظر لملاحظاتي المتفرقة واقرأها بصوت مسموع، كنت أتمنى تدخين سيجارة لكن بعد الطعام ستخذلني معدتي بكل تأكيد، كتبت على ورقة «قاتل متسلسل بدأ عمله منذ عام 2001، على خبرة جيدة بالأعمال الشرطية الجنائية، يعبث في مسرح الجرائم بدقة ليحول وجهة نظر المحققين الجنائيين عن دافع الجرهة.

القاتل المتسلسل كما أعرفه هو قاتل يرتكب أكثر من جريمتين بنمط ما، سواء بمارسة طقس أثناء القتل أو ترك علامة واضحة على الجثة، أو بارتكاب القتل في أوقات محدِّدة مثلًا، أو اختيار ضحايا يتميزون بصفة موحدة سواء في الشكل أو المهنة أو العرق.

قاتلي العزيز الذي أبعث عنه استطاع إخفاء دوافع قتله كل هذه السنوات، وذلك بارتكاب بعض الجرائم العشوائية من حين لآخر، لكن من الواضح أنه يستمتع بتنفيذ تلك الجرائم لكنه استمتاع عكن القتل السيطرة عليه، هناك قتلة متسلسلون لم يستطيعوا التوقف عن القتل في الوقت المناسب فتعرضوا للقيض عليهم، أما قاتلي فهو مدمن على الجرائم لكن بطريقة ما اكتشفها بنفسه يستطيع السيطرة على هذا الإدمان.



القاتل المتسلسل عر بأربع مراحل، الأولى هي مرحلة التجربة، وفيها يجرب طرق قتل مختلفة ويرتكب الأخطاء ويكون في هذه المرحلة في أضعف حالات لأن أخطاء عكن رصدها من رجال الشرطة وهناك عشرات الحالات لسفاحين - وهو اللفظ الذي تطلقه الشرطة على القتلة المتسلسلين في مصر- الذين قبضت عليهم الشرطة في هذه المرحلة، لكنّ قاتلى العزيز أفلت منها بامتياز حتى مع ارتكاب بعض الأخطاء.

المرحلة الثانية هي الانتظام، وهنا القاتل ينتظم في تنفيذ عمليات القتل».

(لحظة سأتقيأ وأعود)

سأكمل كتابة ملاحظاتي: «في المرحلة الثانية ينتظم ويكون فيط موحد للقتل وهنا تتنبه الشرطة وتبدأ عملية المطاردة، ونسبة نجاح تلك المطاردة هي الأقل في كل المراحل، فالشُّرطة تطارد شخصًا لا تعرف أي معلومات عنه غير ما يتركه في مسارح الجرية وهذا الشخص لو قتل في يوم محدد كل شهر مثلًا فاجتمالات القتل مرتفعة، أما لو كان يقتل المطلقات مثلًا فتخيل أن تضطر الشرطة لمراقبة كل المطلقات، أما لو كان يقتل يقتل أصحاب مهنة معينة فسيكون من المستحيل مراقبة كل أصحاب المهنة، المطاردة هنا كالمكفوفين يبحثون عن شخص مبصر داخل منزله...

المرحلة الثالثة هي الفوران، تفور غريزة القاتل وتزداد دوافع قتله قوة، فيرتكب الجرائم بدقة وانتظام لكن بعيب خطير، فالقاتل يجبر على ارتكاب بعض الجرائم الزائدة عن حاجته والشرطة هنا يكنها أن تتماس مع القاتل في بعض الأحيان وتستطيع الاقتراب منه أثناء المطاردة،

### BOOKS

43

وهو وقت جيد جدًّا للشرطة لاستغلال بعض أخطاء القاتل للإيقاع به، وقاتلي لم يصل لتلك المرحلة بعد ولا أحسبه سيصل لها بشكل طبيعي فهو صدر جدًّا.

المرحلة الرابعة والأخيرة هي التوقف، وفيها وبلا سبب يتوقف القاتل المتسلسل عن جرائهه، القتلة أنفسهم لا يجدون تفسيرًا عقلانيًّا لهذا التوقف، كأنهم جوعى منذ الأزل وفجأة تناولوا وجبة سحرية شعروا معها بالشبع النهاي، إن وصل القاتل لهذه المرحلة فمن المستحيل القبض عليه، فهو لن يعود للقتل التسلسلي ثانية وسيعيش حياة طبيعية مثل البقية وكأنه لم يكن سفاحًا من قبل».

مَن أبحث عنه ليس ذكيًّا بطريقة قياس معدلات الذكاء النفسية فهي غبية، قاسوا في معدل ذكائي منذ زمن والرقم الذي أحرزته لم يكن حتى يؤهلني لتدريب الكتاكيت على الباليه في أحد مراكز الشباب، أنا أعرف أن قاتلي يفكر كالآخرين تهامًا، ويقدر على أن ينظر لجرائمه بوجهة نظر المعامل الجنائية، لذلك هو يسبقهم دائمًا بخطوة.

أنا أعرف من أبعث عنه وأعرف كيفية تتبعه، لا يتقصني شيء الآن..
المال أصبح في حوزق، ونهاية عمري اقتربت وهذا دافع جيد لإنهاء
الأمور العالقة.

(ثـوانِ سـاتقياً وأعـود، هناك دواء أتناوله أستع الثقيـوُ لا أفهـم مَ لا يعنعني).

كنت أقول أن معي كل شيء، حان الوقت لأبدأ المطاردة.. لا، العبارة السابقة ليست قوية، أحتاج أن أكتب عبارة عن بداية الاصطياد..



إممممممم، أيـن هـي العبـارات القويـة عندمـا نحتاجهـا!! رهــا الحـمَّام هــو السـبب، سـأخرج منـه لأتخيـل عبـارة جيـدة.

لمست الملف والأوراق تحت إبطي وخرجت وأنا أنادي على (بسمة)، لا وجود لها، بحثت عنها حتى وجدتها في غرفة النوم نامُة على طرف الفراش.

لماذا يا (بسمة) تفعلين بي هذا!!، لم يكن هذا ما اتفقنا عليه، كان يجب أن تظلي مستيقظة وأنا نائم، والآن لن أقدر على إيقاظك، لو نمت بجانبك بعد قليل لا أعرف ما الذي سيحدث.. ألم أخبركم بعد؟؟

أنا مصاب باضطرابات النوم، أتكلم أثناء النوم و... إحم، وأمشي نائًا، لا تحاولوا تخيلي وأنا أستيقظ من النوم مُغمَض العينين ويدي مفرودة أمامي وأسير في الشقة فهذا لا يحدث، ما يحدث هو أنه كل بضع ليال أتحدث أو أتحرك على الفراش قليلًا، وفي أبام سوداء أنهض من الفراس بعين مفتوحة وأتمشى قليلًا داخل الشقة، وربا أعددت بعض الطعام أو مارست أي شيء روتينيًا، وفي حالات نادرة قد أخرج من الشقة وأنزل لمدخل العبارة ألحشي قليلًا وأعود للشقة بعد وقت قليل.

لا تعولوا على هذا المترض كثيراً فلست من مرتبي الجرائم أثناء النوم، إلا لو اعتبرتم أن السير نامًا إلى المطبخ وعمل البطاطس المحمرة جريمة، وسأريحكم أكثر، في الغالب لا يرتكب السائر أثناء نومه الجرائم حتى لا يحاول أحدكم تغيّل أنني سأرتكب شيئًا في هذه الحالة.

لكن المشكلة الحقيقية أنني أكون هشًا في هذه الحالة ورجا آذيت أو جرحت نفسي أو من يعيش معي في الشقة بلا قصد والله، و(بسمة) منذ بدايدة زواجنا كانت لا تنام أثناء نومي فإذا سرت نامًا ترافقني

وتحاول إعادتي للفراش بهدوء عن طريق توجيهي، أما لو فشلت في إعادتي فكانت توقظني بحنان، لقد توقفت هي عن متابعتي أثناء نومي، وكل ليلة أنام خائفًا، الحقيقة أنني أخاف أن أؤذيها وإن لم يحدث هذا من قبل.

ألقيت الملفات على التسريحة ودخلت الفراش بجانبها وأنا أتكلم بصوت هامس متمنيًا أن تسمعه:

- شكرًا يا (بسمة) على كل ما فعلتِه من أجلي طوال تلك السنوات، لم تطلبي شيئًا ذا قيمة مقابله، كل ما طلبته أن أرتاح وأسلّم نفسي للاستقرار معك، وأعتقد أنني سأنفذ لك ما تطلبينه أخيرًا، سأكتب الرواية الجيدة الوحيدة في حياتي، رواية عن قاتل مختل يعيش وسطنا، عتلى بالحقد على الجميع ويظهر المودة لهم، عرفته منذ زمن طويل، كنت أراه يومينًا، كان في كالصديت، لكني وبكل غباء لم أفهم مدى خطورته، وحتى لو أخبرت الناس واحدًا واحدًا بأنه قاتل مجنون فلن يصدقني أحدً، حتى الأطباء النفسيون لم يروا فيه أكثر من مدمن على المحدرات كلاسيكي لا خوف منه حتى ولو كان سيكوبان، غدًا سأكسر كل الحواجز وأبدأ عمليات المراقبة، سأجعلك فخورة ي كما كنت دومًا، لكن سأحتاج مساعدة من رجل شرطة، أنت تعرفين حساسيتي في التعامل مع الشرطة، في قربهم أشعر دافيًا أنني متهم عليه الاعتراف، لكني عثرت على ضالتي منذ زهن.

خرجت من الفرَّاشُ وجريت إلى الملف أقلب بأوراقه حتى أخرجت صورة مطبوعة لشاب في الثالثة والثلاثين من العمر وقلت مخاطبًا نفسي:



- سيادة الرائـد (مجـدي فـرج)، معـاون مباحـث قسـم الزيتـون، سـتكون مسـاعدي في الأيـام التاليـة.

هـل أنهـي هـذا الفصـل عنـد هـذه الجملـة؟؟؟، لا أجدهـا هامـة ولا مشيرة بالقـدر الـكافي، سأنهي الفصـل عـلى كل حـالٍ وآخـذ أدويتـي ودوائي المسـكُن الـذي قارب عـلى النفاد ثـم أضع السماعات بـأذني وأشغل إحدى أغـاني (أديب الدايخ) لأنـام عليهـا، لحظـة سـأحيط (بسـمة) بذراعـي، صوت المغنـي يقـول في أذني:

«يا حُلوةً بين الجفون تَنامُ. سعدت بطيفِ خيالكِ الأحلامُ أنا في الغرام سفينةً هيمانةً. في عبقرٍ وشراعي الإلهامُ شَفتاكِ أم عيناكِ، سبحان الذي. سواهما، فتبارك الرسّامُ»





#### الذكر الثاني للموت

ملحوظة: استيقظت من النوم فأعجبني اسم (أذكار الموت) لذلك بدلًا من تسمية الفصل الأول والثاني إلىخ... سأستبدل كلمة فصل بذكر وألحقهم بالموت.



كان صباحًا سيئًا، (بسمة) ليست بجانبي لكنها كتبت لي ملاحظة على ورقة بأنها ذهبت لتخليص بعض أمورها العائلية، لا أعرف شيئًا عن عائلتها منذ عام وهذا يرضيني على كل حال.

ألم برأسي وعظامي وغثيان وفوق كل هذا أشعر بالنعاس، لا أعرف هل سرت أثناء نومي بالأمس أم كنت طبيعيًا، عندما كنت شابًا ملأت شقتي بكاميرات المراقبة لأرصد تعركاتي ليلًا وأقمت أسياخًا معدنية على النوافذ - وما زلت أقيمها في هذه الشقة - كي لا أقفز من إحداها وقت اختفاء الوعي، كنت أخلد إلى نومي خائفًا منذ أن انتقلت من شقة عائلتي والآن عاد نفس الخوف.

استحممت وتناولت لقمة صغيرة لآخذ الدواء وأبدأ اليوم، يجب ألا أنسى موعد طبيتي النفسية الليلة وموعدي مع (مروة) شقيقتي.. جلست في غرفة مكتبي ألف سيجارة وأنا أنشط ذاكرتي عما يجب فعله.

أشعلتها فلم أجد أفكارًا، العقل خاو إلا من فكرة واحدة.. أن أصور بهاتفي كل صفحة أكتبما بخط يدي في هذه الرواية، تسألني لم لا أكتب على الكمبيوتر أو اللاب توب كعادتي في كل سرة وأصر على الكتابة بخط يدي على أوراق فلوسكاب مسطرة، أقول لك إنني أريد تقليل البصمة الإلكترونية بقدر كبير، فلا أحبذ أن يتم اختراق الكمبيوتر ومتابعة ما أفعله فأنا ألعب الآن مع قاتل حقيقي ولا وقت للأخطاء.

لكني لو صورت تلك الصور من هاتفي المحمول فيمكن الوصول له،

51

سأشتري هاتفًا محمولًا جديدًا اليوم، ولن أضع به شريحة اتصال، نعم فكرة جيدة، ولن أدخل منه على الإنترنت بأي طريقة فيظل محميًّا من جميع الاختراقات.

لم أتحمل رائحة السيجارة المقرفة وأطفأتها، داخل مكتبي آلاف الكتب التي جمعتها على مدار حياتي السابقة، وكنت أنا الذي أعتني بتنظيفها كل أسبوع ثم (بسمة) من بعدي، ولأنني أثق بها ثقة عمياء فقد أخبرتها عن الخزانة الاحتياطية المزروعة داخل الجدار في أحد أرفف الكتب.

قل عليً رجلًا يحب مشاهدة أفلام الجاسوسية، أو قُل عليً مبتذلًا لا يهم، ما زال الناس سينخدعون في أرفف الكتب، وخاصة الأرفف العلوية تلك والتي رصصت داخلها مجلدات عن العمارة الإسلامية - أحب القراءة فيها - لن يفكر أحدٌ في سحب تلك المجلدات إلا إن كان متخصصًا في هذا الفرع، وهكذا أحضرت السلم الخشب الصغير، وصعدت عليه، أزحت الكتب، ثم أزحت قطعة خشب مزيفة لتظهر الخزانة الخاصة، كتبت الأرقام السرية عليها فانفتحت، بالمناسبة أرقامها هي 2629 وهي رقم عشوائي اخترته، هذا أحتفظ بأشياء لن يتخيلها أحد، أين جواز السفر الذي تركته!!!، نعم ها هو، وبداخله رخصة القيادة الشخصية.

جواز السفر تبقى على انتهائه عامٌ وبضعة أشهى جميل جدًا، والآن لم يتبقّ إلا أن أرى النظرة على وجوهكم علاما تعرفون أن جواز السفر ورخصة القيادة باسم (محمد صابر عبد العربين فياهاهاهاها، سأتخيل موسيقى تصويرية تصدح من حولي وأنا أبتسم، نعم تلك الأوراق زورتها منذ سنواتٍ، طبعًا لم أزور بطاقة هوية شخصية لأنها أصعب في التنفيذ



وسهل كشفها، مشكلتي الوحيدة في جواز السفر هذا هو أن الأختام عليه توقفت منذ أعوام، لكن بخبرتي متأكد أن الكثيرين لا ينتبهون لأكثر من البيانات الأساسية داخل الجواز، صورتي كذلك تغيرت قليلًا لكن يحكن تفهم ذلك بسبب مرضي واضطراري لحلاقة شعر رأسي، وبالمناسبة مرضي بالسرطان يضفي نوعًا من التعاطف الذي يعمي أبصار من يطلع على جواز سفري، أما لماذا يحمل كاتب روايات من المفترض أنه محترم، أوراق هوية زائفةً، فلا إجابة قاطعة عندي.

كلنا نستمتع بخرق القوانين، بعضنا يستمتع بلعب دور الغامض في الحياة، سنحت في الفرصة للقاء مزور وقمت باستغلالها، جربت السير في الشوارع بتلك الأوراق والتعامل مع كمين شرطة ولم يشكوا بي فشعرت بالقوة، قوة خرق القانون.

لا تقل إنك لو سنحت الفرصة لن تجرب، فالفرصة لم تقع أمامك بعد، كم واحدًا قال إنه يكره رائحة السجائر في شبابه ولن يقترب منها ثم جربها حينما حانت اللحظة المناسبة، كم رجلاً قال عن نفسه ما قاله الأنبياء في الجنة، وعند فرصة تافهة ارتكبوا الخطيئة، لا أقول إن الجميع منافق، لكن البعض لا يعلم عن نفسه الكثير، وأنا رجل ارتكب وما زال يرتكب الأخطاء، والتحدي الخفي للقواني إحدى خطاياي المفضلة.

ONE TIECE

ملل.. ملل.. ملل.. أسوأ شيء في المراقبة هو الملل، اشتريت الهاتف المحمول الجديد وذهبت لبعض معارض تأجير السيارات حتى وجدت سيارة ماركة (اسبرانزا) باللون الأبيض وهي مناسبة جدًّا لأن سيارات التاكسي في القاهرة بيضاء اللون والكثير منها من نفس الماركة فيصعب قييزها وسط الزحام، طبعًا لن أتحدث عن كمية الناس التي تشير في من وقتٍ لآخر معتقدين أن السيارة تاكسي، لكن سأغيرها على كل حالٍ بعد ثلاثة أيام، طبعًا أجرتها بالأوراق المزورة حتى يصعب الوصول في.

أما الآن فأنا في مرحلة المراقبة، أسوأ مرحلة في المطاردة، كل ما عليً فعلًه هـو مراقبة الهـدف (الرائد مجـدي فـرج) وكتابة خـط سـيره مـن منزلـه إلى عملـه والعكـس، وكتابـة كل فـط حياتـه في شـكل نقـط عـلى مفكـرة صغـيرة.

طبعًا ارتديت نظارةً طبية بعدسات غير حقيقية لأضع علامة على وجهي يحكن التعرف عليها، مشكلة رأسي الذي تساقط الشعر منه فاضطررت لحلاقته على الزيرو يجب حلها، لن أشتري باروكة، سأفكر في ارتداء قبعة عادية ولمن سيندهش سأخبره بأن شعري تساقط بسبب جرعات الكيماوي لعلاج السرطان.

أقف الآن بسياري أمام العمارة التي يقطن بها الضابط (مجدي)، مرَّت عليَّ ثلاث ساعات، طبعًا لا أقف قريبًا بل في نقطة ميتة لن يراني منها لو خرج أو دخل العمارة، السيارة ركتتها في مكان هادئ قليل الحركة، لن يشك بوجودي أحد إلا لو اقترب من سياري، المشكلة أنني لم أتابع أخباره منذ شهور وقد خرجت اليوم متأخرًا فلم أراقيه من منزله إلى قسم شرطة الزيتون؛ لذا يجب أن أنتظره عند بيتة.

سأراجع معكم الآن البيانيات التي أعرفها عنه، هو شابٌ في سن الرابعة والثلاثين، قصير القامة قوي البنيان، ملامحه ليست بالوسامة ولا بالقبح، عيناه واسعتان قليلًا وشعره أسود وبشرته قمحية اللون

كعموم بشرة المصريين، متزوج منذ عام ونصف بفتاة لا أعلم إلا اسمها.. (مريسم)، يعيش في (المريوطية) القريبة من شارع (الهسرم) بالجيسزة، لا يتميز بأي صفات خاصة كضابط إلا أن له معارف عائلية تربطه ببعض اللواءات، والده وأعمامه يتاجرون في الغيلال منطقة العباسية، ويبدو أنها مهنة مربحة لأنهم عائلة ميسورة ماديًّا، وأعتقد أن والده يساعده شهريًّا مبلغ مالي فمرتب (مجدي) يبعث على الضحك، ومما أعرفه أنه ليس فاسدًا فلا مصدر دخل آخر يمتلكه إلا عائلته، هو الوحيد في أسرته الذي يعمل بالسلك الشرطي، وكما قلت لاحظت أن له صلة في أسرته الذي يعمل بالسلك الشرطي، وكما قلت لاحظت أن له صلة بعص رجال الشرطة ذوي الرتب الكبية يهتمون به وخاصة لواء متقاعد يدعى (منير العيسوي) كانت له يد عندما كان بالخدمة الشرطية في منح (مجدي) بعض الامتيازات، واللواء (منير) هذا عرفت أنه على معرفة بوالد (مجدي) ويتردد عليه بصفة الصداقة من وقت لآخر.

كما كنت أقول، (مجدي) لم يكن مميزًا، أو لأكون منصفًا لم يتم قييرة بالسلب أو الإيجاب، فهو ليس متهورًا أو ذا لسان سليط، ولا هو جبان أو متهرب، الحقيقة أنه عارس عمله بشكل روتيني ويبتعد عن الأخطاء قدر الإمكان، هذا النوع من البشر المايقني لأنني أفشل في تصنيفه بلا احتكاك مناشر معه، لأنه يخفي أشكاره ومشاعره عن كل من حوله، وهذا النوع إما يحمل رأسًا عبقريًا أو عقدًا عاديًا.

الوقت تأخر سَأَغَادُرُ الآنَ وأَتَى من الصباح الباكر لمتابعته بنفسي، يجب الذهاب لمروة شقيقتي كي لا يتأخر الوقت.

\*\*\*



- اخرس الآن، ولا تفتح الموضوع ثانية.

لا ترتبكوا من هذا الصوت الحاد الذي قال تلك العبارة، هذه هي شعيقتي الكبرى، (مروة) لسبب ما هي نسخة جينية من شكل أمي وصوتها كأنها استنسخت في المعمل، وهي الآن في حالة شبه جنونية بجرد أن أخرجت عقد بيع سيارتي لتمضي عليه، طبعًا سمعت عبارتها وأنا جالس على مقعد الصالون في شقتها وقد جرى أولادها بعيدًا وتركوني أنا مع هذا الغول.

- ثم كيف تجرؤ على أن تكلمني في شيء كهذا.

ما زلت أنا صامتٌ كالتمثال وهي تلوح بيدها عِينًا ويسارًا وعيناها تطقان شررًا ثم صرخت في أنني عا أقول أملاً حياتي بالفأل السيئ فقط، ثم بكت وسقط المخاط من أنفها، ناولتها منديلًا فأخذته لتتمخط ثم احتضنتني وهي تعاود البكاء.

- (مروة).. (مروة) هل انتهيتِ؟؟

قلتها وهي ما زالت تحتضنني بقوة آلمت عظامي، مين أتت بتلك العضلات!!، استنشقت قليلًا من المخاط وعادت لمقعدها وهي تقول براحة:

- الحمد لله.

ربت على يدها وقلت:

- أنتِ فهمتِ طلبي بشكل خاطئ، أنا لا أقسى الموت ولا أنتظره، قلت لك منذ قليل إن الأمور الطبية مبشرة، كل ما هنالك أنني أسوي



بعـض الأمـور العالقـة، هيًّا نفـذي طلبـي قبـل أن يعـود زوجـك مـن العمـل وبعتقـد أننـا نتعـارك.

٠٧ -

أعرف مدخل (مروة) لذلك سأدخله، نهضت من موضعي واحتضنتها وأنا أقول:

- تعرفين أنكِ كأمي منذ ابتعدت عنكم، وكل ما أريده أن تحصلي على سيارق الآن لتصبح ملكًا لكِ، هذا سيشعرني بالراحة ألا تتمنين راحتى؟؟؟

عادت تبكي ويسيل المخاط على كتفي فضممتها أكثر وأنا أقول:

- هيًّا يـا (مـروة)، لا ترفـضي طلبـي هـذا كي لا يتملكنـي الحـزن في هـذا التوقيـت الحـرج.

ابتعدت عنها قليلًا لأجلس بجانبها ووضعت الورق أمامها وأنا أضع القلم بيدها، أخرى مضت في خانة المشتري، أخرجت عقدًا جديدًا وأنا أبتسم.

- وهذا عقد آخر لشقة أمتلكها في إحدى قرى الساحل الشمالي امضي في خانة المشتري.

كادت أن تصرخ فوضعت يدي اليمنى على فهما وأنا أحلفها بحياة أبنائها ألا تناقشني أمسلكت هي يدي اليمنى تلك وتأملت تلك الندبة، تحسستها بيدها ثم بكت أكثر، طبعًا قلت كلامًا كثيرًا عن الأمومة والحنان حتى نسيَتْ أمرَ يدي ومضت باسمها، في الواقع لم أكذب حين قلت إنها احتلت مكان أمي، فعند وصولي لسن الثامنة عشرة وقت

الحادثة أرسلوني لمصحة نفسية خاصة لعلاجي، ولما خرجت منها رفضت أمي استقبالي في الشقة، لم ترفض بشكل واضح لكن شقيقتي الأصغر (هالة) و(هناء) أبلغتاني بذلك وهما تسلمانني مفتاح شقة جدي المتوفي لأعيش بها وحيدًا، (مروة) كانت الوحيدة التي تزورني كل بضعة أيام وقد أحضرت معها بعض الطعام المُعَدّ في المنزل، وأول كل شهر ترسل لي أمى مبلغًا صغيرًا ليعينني على حياتي.

هو الاتفاق غير المكتوب بيننا، أزور أمي كل بضع سنين فتعاملني بخليط مرتبك من الحنان والجفاء بينما شقيقاتي الأصغر لا يظهرن لي إلا التجاهل، أجلس بينهن لساعات كالغريب ثم أقرر الرحيل فتعرض أمي عليً أن أبيت معهن فأشكرها وأغادر، بينما (مروة) هي حلقة الوصل بيننا.

هـل تصـدق - أو تصدقـون - أني لم أحـضر حفـل زفـاف شـقيقاتي إلا (مروة)، كأني العدم، حتى أزواج شقيقاتي يعاملونني بكل قرف وتعـالٍ كأني حشرة، لا تلمني إذًا على كرهـي لهـم جميعًا إلا (مروة)، فقـد استهلكت الأعـوام أحـاول التقـرب منهـم أو إبهارهـم بنجاحـي علّهـم يقبلونني ثانيـة وسطهم، لكني تحلمت مع الوقت أن أبادلهـم الاحتقار وهـو شيءٌ صحي في نظري، حتى ولو كانت وجهة نظري هـي وجهة نظر مضطرب نفسيًا.

泰泰哥

أخصائية نفسية هي وأستاذة في كلية الآداب قيم علم النفس، لكنها ليست طبيبة نفسية الست متحصصًا لأعلمك الفرق بين الاثنين لكنها لا تصف الأدوية ولا تحبذها بل تعمد إلى الحديث مع المريض حتى الوصول إلى أساس المشكلة التي أصابته.



نسيت أن أخبرك عمن أتحدث، دكتور (ريم فكري) - اسم يصلح لكاتبة - وهي المعالجة النفسية الخاصة بي، أنا أجلس داخل عيادتها في موعدي بالضبط، في انتظار دخولي الذي اقترب، أزورها كل شهر تقريبًا لأثرثر عن حياتي وتستمع هي بصبرٍ ومن وقت لآخر تبدي بعض الملاحظات أو تناقشني في عبارة قلتها ومعناها.

أنا لي صلة قدية بالأطباء النفسيين منذ أن تم احتجازي في المصحة النفسية ثلاث مرات متتالية منهم آخر مرتين كانوا بإرادي الخاصة، كانوا على أيامي يسمونها بالمستشفى الخاص منعًا للإحراج.

موظف الاستقبال يدعوني للدخول، العيادة ليست كبيرة وهذا يعني أن المريض الذي يغادر جلسته سيقابل المريض التاني أو يراه، والغريب أن بعضهم ينظر أرضًا متحاشيًا النظر في وجهي كالأفلام، مما يتحرجون!!! وجودك في هذه العيادة ليس عيبًا، إلا لو كنت مجنوبًا مثلي أنا.

دخلت لغرفة دكتور (ريم) فابتسمت بجاملة تستقبلني، يقترب عمرها من الستيا ملامح جميلة وصوت رخيم خافت لكنه مسموع:

- تعجبني مواعيدك يا (داوود)، لكنها ترهقني، كنت أحداج لخمس دقائق راحة قبل بداية جلستك

جلست أمام مكتبها بالآأن تدعوني لذلك فهناك بوع من العشم بيننا.

- مكننا أن نصمتُ الدقائقُ التالية، أنا أيضًا أحتاج لوقت راحة.
  - هل واجهت الكثير من المتاعب هذا الشهر؟

قالتها بنفس ابتسامتها الجميلة، فأخرجت عدة لف سجائري وأنا أقول براحة:





- لنقل إني رجل متحمس للمستقبل يواجه بعض مشاكل الماضي.

لَمْ تفهم عباريّ وتساءلت بعينيها، أنا نفسي لم أفهم ما قلته، العبارة كان رونقها مذهـلًا في رأسي قبـل أن أتكلـم ولكنهـا خرجـت كعبـارة مـن عباريّ التافهة التي كنت أرميها في روايايّ السابقة لجذبـك أيها القارئ.

- أخبرني يا (داوود) هل تحتاج للصمت لدقائق فعلًا قبل بدء الحلسة؟
  - نعم، وأريد تدخين سيجارة بشكل صامت.

أخرجت (ريم) طفاية - أو مطفأة أو منفضة لا يهم المصطلح - سجائر من أحد أدراج مكتبها ووضعتها أمامي.

- دخِّن سيجارتك واهدأ وأنا أقوم ببعض الأشياء، أخبرني حين تصبح جاهزًا.

لففت السيجارة وأشعلتها بينها هي تنهض لتخرج ملفًا ضخمًا من خزانة أوراق، أعتقد أنه ملفي، عادت لتجلس أمامي وتفتحه لتراجع منه، كل جلسة قمت بها معها كانت تضيف ملاحظات طبية بالإنجليزية وأحيانًا بالعربية، أعتقد أن تلك الملاحظات لن يفهمها إلا هي، كنت أحتاج للحظات هذوء وأمان فعلًا،

تلك المرآة تشعرفي بقدر كبير من الأمان فأنا واثن أنها لن تحكم على أيَّ من أفكاري الداخلية، قلت إن خبرتي كبيرة بالأطباء النفسين؛ لذلك فقدت قيمتها متذ خمس سنوات تقريبًا حين عقدت معها أول جلسة، حولني لها طبيب النوم الخاص في، كنت أحضر جلسات مع أخصائي نفسي آخر يعتبر نفسه ذكيًّا، تسليت مع هذا الرجل فترة تاركًا



إياه يظن أنه يتلاعب بي معتقدًا أنه يعلم مشكلتي، أعتقد أن التلاعب بالبشر هي صفة متأصلة بي، أستمتع وأنا أرى تعبيرات وجوههم على أفعالى، وتزيد متعتى حين أمنحهم بعض الانتصارات الزائفة.

حتى جئت لدكتور (ريم) ولأول مرة أفشل في التلاعب بطبيب نفسي، لا أعرف هل فشلت أم لم أحاول بشكل جدي، عاملتني بطيبة وبساطة لم أصدقها في البداية، جمعت عنها المعلومات وعرفت أنها مدرسة في الجامعة وزوجة لرجل أعمال - توفي منذ ثلاث سنوات - ولم تنجب لأسباب طبية لم أتوصل إليها، لم أجد في حياتها ما يريب ولم تحاول أن تتذاك عليًّ في جلساتنا النفسية!!!، كانت تستمع لي بحق بلا أن تقفز لأي استنتاجات، لم تتطرق يومًا لآرائي الدينية أو السياسية ولم تحكم عليًّ لوسمعت منى تلك الآراء.

- هـل أسـتطيع تشـغيل أغنيـة عـلى هاتفـي المحمـول وأنـا أشرب السـمارة؟؟

أشارت لي بيدها مرحبة وهي تقول دون أن تنظر لي:

- هل الأغنية للمُغني (أديب الدايخ)؟؟

- أعتقد.

عادت للابتسام من جليد وهي لم ترفع عينها من على الأوراق وهي تعلق «حفظت معظيم أغانيه وتواشيحه بسنبك، ما الذي سنسمعه»، أجبتها بأن الهاتف المحمول سيختار لي عشوائيًّا، وهو ما فعلته، صدح صوت (أديب) من الهاتف يغنى:

«مًا شبه الوَجَنَات بالتُفاح إِلَّا جَهُولٌ ظَالِم أو لاحَي





أَيُشبه التُفَاح حُمرَ خَدِها يا عَاجِزًا عن رُؤية المصبَاح»

سحبت أنفاسًا من السيجارة بمزاج افتقدته كثيرًا، صوت هذا الرجل يدخلني في حالة صوفية غريبة، ماذا كنت أقول، نعم تذكرت، دكتور (ريم) وقدرتها العجيبة على استدراجي في الحديث، بعد أن آمنت لها بدأت بإخراج القليل من الأشياء داخل رأسي أمامها، لم أحكِ لها عن الحادثة بالطبع لكني لمحت لها بوقوع شيء كبير أبعدني عن أسرقي، نبهتني لأمور كثيرة حدثت في طفولتي كحبي الشديد لوالدي رحمه الله ومحاولتي دافًا إبهاره هو بالذات، عرفتُ منها مشكلتي الدائمة مع المثالية في كل أمور حياقي، المثالية التي ورثتها عن والدي فقد رباني بعض شديد وكان يتطلع أن يراني الأفضل دائًا بين كل أقراني، لكن تلك التربية تركت في بعض الندوب التي لم تُححَ حتى الآن، الغريبة أنها لم توجهني بنفسها بل كانت تنظر مني أن أطلب نصيحتها أو مشورتها، وحتى لو لم أنفذ تلك النصيحة لم تحكم عليً.

غير أني مع الوقت فهمت السبب الحقيقي اللذي جعلني أرتاح لها وأحب التحدث معها، إنها تذكّرني بأمي، أو على الأرجح عقلي يعتبرها كأمي، أعوض معها كل الأحاديث اللي لم أجرها مع والدي الحقيقية بعدما رفضتني، والمحادفة أنها تشبهها قليلًا، طبعًا لم أكسر الحواجز بين المريض والطبيب أبدًا فأنا بطبيعتي أحب بناء الحواجز بيني وبين الجميع، ودكتور (ريم) تعلم ذلك وتحفظ هي الأخرى على تلك الحواجز، كمية النساء اللاق أعترهن كأمي في تلك الرواية لا يمكن حصرها، لو كان (فرويد) حيًّا لأطلق زغرودة فرح ورقص عشرة بلدي بالعصا.

قاربت أنفاس السيجارة على الانتهاء، أنا لم آخذ منها الكثير، فقط ما يكفي لأستمع لأديب الدايخ وهو يكمل غناءه.

«كلا ولا البُّدُر المُنير كوجهِهَا إِن أَقبَلَت لَيلًا بِغَير وشاح وَسَلَوت كُل مَليحَة فِي حُبِّهَا وَسَكِرت مِنهَا بِاشْتِمَام الرَاح»

لم أفكر في معنى كلمة الراح إلا الآن، هل يقصد الخمر؟؟، نظرت في (ريم) ترجوني أن أوقف هذه المسرحية الهزلية فأطفأت السيجارة وأغلقت الأغنية، واعتدلت بجلستي.

- ها.. أخبارك صحتك على المستوى الطبي؟
- لا شيء جديـد، الأورام في المـخ تنتـشر والطبيبـة المجنونـة تقترحإاعـادة جلسـات العـلاج مـرة ثانيـة، الموضـوع مـادي بحـت.
- لا تنكر أنك لا تحب طبيبة الأورام تلك، ألا تشعر بأنك تحكم عليها لاعتبارات شخصية؟
- لـو كنتِ تقصدين بالاعتبارات الشخصية أنها تستخدم مرضاها كحقل تجارب فأنا موافق على رأيك، لكني لا أريد التحدث عن حالتي المرضية الآن.
  - قل ما تحبه.
  - أكتب رواية جديدة، ليست رومانسية بل مي جرية واقعية.

ابتسمت بفرح حقيقي وهي تقول بحماس:

- جيد، الكتابة ستساعد نفسيتك في هذه الأيام، والتغيير في نوعية الكتابة شيء ممتاز، عما تتحدث الرواية؟

#### عدت بظهري للوراء وأنا أقول:

- كاتب روايات درامية يقرر لأسباب مجهولة كتابة آخر رواياته عن قاتل متسلسل يعيش بيننا، لا تعلم الشرطة عنه لأنه يتلاعب عسرح الجرائم ليشتتهم عن ربط الجرائم بعضها ببعض، يتضح بعد وقت قليل أن الكاتب نفسه يعرف أكثر من اللازم عن القاتل وكأنه على معرفة شخصة به.

رفعت يدي ألوّح بها في الهواء وأنا أصفر بفمي لحن حماسي وأقول:

- ما رأيكِ في هـذا الملخـص السـاخن؟ سيقذفني القـراء بالحجـارة مـن كميـة النمطيـة في تلـك الفكـرة.

فكرت هي قليلًا ثم ضحكت وهي تقول:

- هل سنكتشف في النهاية أن الكاتب هو القاتل؟
  - لست متخلفًا إلى هذه الدرجة.

لعبت بأصابعي بأدوات لف السجائر وأنا أكمل:

- الكاتب كان محتجرًا مع هـذا القاتل في مصحة نفسية عندما كان في سحن الثامنة عشرة من عمره، هـذا القاتل كان يكبره بقلاث سنوات لكنهما تصادقاً، كان القاتل يعاني من اضطرابات عقلية ناتجة عن تعاطي المخدرات لذلك تم حجزه في نفس الطابق مع الكاتب.

قالت (ريم) مصطلحًا ما بالإنجليزية لم أنتبه له وأنا أقول:

- كان القاتل ذكيًّا ما يكفي ليخفي ضلالته وهوسه وخيالات العظمة التي تنتابه حولها بالتدريب أمام الناس إلى تواضع.
  - وشخصية الكاتب هذا، لم تم حجزه في المصحة النفسية؟



رفعت عيني لتصطدم بعينيها، كانت ملامحها هادئة لكنني أقسم إنني رأيت ارتباكًا في عينيها، المفترض أن دكتور (ريم) لا تعرف أني احتجزت في مصحة نفسية في سن مبكرة، هل كانت تعلم منذ البداية وأخفت ذلك عني!! أم أنها استنتجت من كلامي الآن أنني أتحدث عن نفسي.

- لم أعرف بعد ينا دكتور، شخصية الكاتب لم تكتمل في ذهني، المهم هـو القاتل.
  - ولماذا جعلته قاتلًا متسلسلًا؟
- لأنه ببساطة قاتل متسلسل، يستمتع بقتل البشر، يعتبرهم
   مجموعة من الخراف التي يجب ذبحها من وقتٍ لآخر، أتعرفين شهوة
   القتل با دكتور؟؟
- لا يوجد شيء علمي يسمى شهوة القتل، كل عملية قتل لها أسبابها النفسية والاجتماعية، آسفة يا (داوود) أنت تعرف أن الروايات الخيالية والأفلام ليس لها صلة حقيقية بالواقع.
- وهذا هو العيب الذي استغله قاتلي في الرواية، من يعتمد على العلم والمنطق لن يفهمه، أعتقد أني قرأت من فترة عبارة تعبر عما أقصده، كتبها كاتب أهبل إسمه (حسن الجندي) وهو صديقي بالمناسبة، كان يقول إن لم تضي الذاكرة «الخيال في الرواية يجب أن يكون منطقيًا، لأن الواقع خيالي»، وهي عبارة مبتذلة لغويًا للنها تشرح عقلية هذا القاتل، يتحرك عشوائيًّا لأننا في عالم الواقع، فكل من يفكر بالأساليب العلمية لن يكنه ملاحظته.

لم أدرك أنني أتكلم بانفعال إلا الآن حين طلبت مني دكتور (ريم)



أن أصمت للحظات كي أستعيد هدويً، طلبت ذلك بنوعٍ من الحنان كالأم التي تهدهد ابنها الرضيع، لففت سيجارة بدون استئذان وأشعلتها فقالت هي:

- يبدو أن تلك الرواية تشغل حيزًا أكبر من اللازم في حياتك الآن.
- هي كل حياق الحالية والقادمة، أعتذر عن الانفعال والسيجارة، لكن حياق ليست على ما يرام.
  - ما الذي يقلقك في هذه اللحظة بالذات؟

استنشقت الدخان المقرف وأجبت:

- السير أثناء النوم.
- ما رأيك أن أعيد تحويلك لطبيب نوم جيد ليجري فحصًا جديدًا في معمل النوم؟
- لن أعود للنوم داخل غرقة ويوصلون تلك الأقطاب بي ثم يطلب أحدهم أن أنام ليفحصوا حالتي..

#### قاطعتني بحزم:

- (داوود).. أهداً، ما رأيك أن تشغل إحدى الأعالي العشوائية على

#### هاتفك المحمول للقائق؟؟

لا أعلم سببًا لانفعالي المفاجئ ربا هي الرواية، ربا هي المطاردة التي فشلت في بدايتها، هل أنا خائف مثلًا من مواجهة قاتلي؟؟ الخوف ليس عيبًا، لكن عقلي لا يقبل فكرة أن أكون أضعف من أي شخص، لكنى لست ضعيفًا، سأشغل أغنية بسرعة لأديب الدايخ.



«كلتاهما للسكر خمرة لذةٍ من قال ســــكري في هواكِ حرام وأنا المتيم بالمدامة والهوى أنا راهب العشاق كيف أُلامُ»

\*\*\*

اليوم لا مزاج لي لكتابة ما حدث، في الغد سأكتب كل ما أريد.

\*\*\*

ما زال مزاجي ليس على ما يرام، وأنا رجل مشغول، في الغد إن شاء الله سأكتب، أما اليوم يجب أن أنام، وعلى فكرة هناك بعض الدلائل على أننى أسير نامًا، لكن (بسمة) لم تنتبه.

\*\*\*

لن أكتب شيئًا اليوم فأنا مُرهَىق، سأصور ما كتبته في تلك الرواية على الهاتف المحمول الاحتياطي.

\*\*\*

الساعة الآن الخامسة فجرًا، ولم أنم بعد، هذا يوم جديد ويجب أن ألتزم بجداول المراقبة التي وضعتها، لو كنتم تتساءلون عن بقية ما حدث مع دكتور (ريم) فلم يحدث شيء ذو الله سوى أنها طلبت أن أكرر الزيارة لها كل أسبوعن إن أمكن لأنني في حالة تحتاج للكثير من الفضفضة، إمممممم ماذا فعلت أيضًا، نعم مرفث الأدوية قاتلة الألم من مركز الألم، ودفعت بقية النقود لطبيبة الأورام الشمطاء (ابتهال)، و... لحظة سأذهب للحمام وأعود.

عدت لكم من جديد، كنت أتكلم عما فعلته الأيام السابقة، مراقبتي للضابط (مجدي) نجحت منذ أول أمس، واكتشفت المفاجأة، لم يعد من

معاوني المباحث في قسم شرطة (الزيتون)، تم نقله في حركة التنقلات وأصبح يعمل في (إدارة البحث الجنائي) داخل مديرية أمن (القاهرة)، طبعًا، كنت أتوقع موقعًا كهذا لكن ليس بتلك السرعة، فاللواء (منير العيسوي) هو أحد أقدم ضباط إدارة البحث الجنائي داخل مديرية أمن (القاهرة) قبل أن ينتقل منها إلى الأمن العام ثم يخرج للمعاش، وطبعًا سيهتم بجدي بحكم صداقة والده جاعلًا إياه يسير على نفس خُطاه، لكن متى تلقى دورات بحث جنائي جديدة ليتم نقله؟!! وجوده في هذا السن الصغير بهذا الموقع كان يجب أن يكون بسبب سجل مشرَّف من القضايا الناجحة، غريبة!!

المهم أنني رصدته أخيرًا، يخرج من منزله في السابعة صباحًا مستقلًا سيارته الخاصة حتى يصل لمديرية الأمن، ثم يغادرها ليلًا في الثامنة مساءً ليجلس على مقهى شعبي قريب من منزله لساعة ثم يعود لشقته، أمس لم يذهب لعمله - أعتقد أنه أخذ إجازة - وخرج ظهرًا بصحبة زوجته إلى مطعم في مصر الجديدة ثم ذهبا إلى منزل والدتها، أراهن أن زوجته نكدت عليه الأسبوع السابق ليتم هذه الزيارة لعماته.

ظلَّ طوال اليوم هناك حتى خرج وحيدًا ليدُهب لقسم شرطة منطقة (قصر النيل) وظلَّ هناك لساعتين ثم عاد لمنزل حماته، على الأغلب هناك شيء يتعلق بعمله قد جدَّ، بات التُلاعند حماته، اليوم سأراقبه طبعًا.

لكن الآن عليَّ كتابة بعض الملاحظات البانبية عن القاتل، ها هي الأوراق والقلم الحبر وتراني جالسًا إلى مكتبي في شقتي علابس النوم الذي لم أذقه بعد وأنا أكتب تواريخ جرائم القتل التي ارتكبها وأماكنها:



عام 2001: جريمتان في منطقة (مصر الجديدة).

عام 2002: جرعتان في (الجيزة).

عام 2003: جريمة في (الجيسزة) وجريمة في (الشرقية) وجريمة في (6 أكتوبس).

عام 2004: جريمتان في (شبرا) وجريمة في (المنصورة).

عام 2005: لا جرائم معروفة.

عام 2006: جريمة في (الجيزة) وثلاث جرائم في (القاهرة).

عام 2007: جريمتان في (الإسكندرية) وجريهة في (القناطر) وجريهة في (المنوفية).

عام 2008: جريمة في (شبرا) وجريمة في (المرج).

عام 2009: جريمة في (القناطر).

عام 2010: جرعتان في (القاهرة) وجرعة في (بورسعيد).

حتى الآن الجرائم ووترتها كانت تسير بشكل شبه عشوايً، لو سألت يا قاريً العزيز عن كيفية معرفتي بكل تفاصيل جرائم قاتلي العزيز فأقول لك لأنني راقبته تلك الفترة وهذا مو ما خرجت به من أبحاق الخاصة، فرما فاقت حرامه تلك القامة وحاد لا يكنني تخيّلها.

كيف يختار ضحاياة؟ الإجابة هي أنه يبتعداعن أي ضحية تعرفه بشكل شخعي لأنه لا يريد الزج باسمه داخل التحقيقات الشرطية، هل يختار ضحية عشوائية؟ الإجابة نعم ولا، بعض الأحيان يختار ضحية لا ذنب لها سوى أن ظروفها تصلح للقتل كاختيارك للخروف الممتلئ باللحم والدهن الخالي من السقم والذي يصلح للذبح الآن، وبعض

ضحاياه يختارهم لأسباب نفسية تخصه، قاتلي يعوض حرمانه من الإدمان الحقيقي بالقتل، هناك ثلاثة من ضحاياه مرضى تلقوا علاجًا نفسي لكن هذه ليست سمة تجمع بقية الضحايا، هو لا يقتل المرضى النفسيين، هناك ضحايا رجال في سن الشباب والكهولة، وفتيات صغيرات ونساء عجائز، كل الأنواع مطروحة.

يالهـوي.. موعـد المراقبـة سيبدأ بعـد قليـل، يجب أن أسـتحم وأرتـدي ملابسي قبـل استيقاظ (بسـمة) ثم أخبرهـا بأننـي مشـغول اليـوم لأعتـذر لهـا عـن أي مواعيـد، ثـم أذهـب لمراقبـة (مجـدى).

\*\*\*

هذا يوم جديد وأشعر بالإحباط معه، أهو الإحباط أم الملل؟؟، أفكر بأخذ اليوم إجازة من مراقبة (مجدي)، هذا الرجل ممل بحق، يكنني رسم خريطة لحياته ببساطة، بدلت السيارة وإن كنت أشك أنه سينتبه للمراقبة، على كلَّ لا ألومه فالمراقبة الأمنية لا تعتمد فقط على الأساسيات التي تتعلمها في تلك الدورات الشرطية، بل هي موهبة وممارسة تفقدها إن لم تقم بها دوريًا.

أنا في الأصل لم أراقيه إلا لأفتح منفذًا عكنني منه الدخول بشكل طبيعي لحياته، وأعتقد أن المنفذ اكتمال وعكنني الاقتراب مله بأمان، ولذلك عليَّ أن أبدأ بالخطوة الجديدة وهي مراقبة قاتلي العزيز.

سأعترف هنا أنني كنت أخاف مراقبة (مجدي) لكن مراقبة قاتلي درجة أعلى من الخوف سأيداً من العد مراقب ، وأحاول في نفس الوقت الدخول لعالم (مجدي)

杂杂杂



### «فكروني ازاي هو انا نسيتك.. فكروني ازاي هو انا نسيتك إنت أقرب منى ليا يا هنايا.. حتى وإنت بعيد عليا أو معايا»

السيدة (أم كلثوم) يأتي صوتها من السماعات التي أضعها في أذني وأنا أقيشى في شوارع وسط البلد بالقاهرة، لا أسير هكذا بلا هدى، لكني أراقب قاتلي لأول يوم، أخذت القرار بالأمس ونقذته اليوم، كنت أجلس داخل سياري بالقرب من مكتبه منذ الصباح حتى دخله، نعم مكتبه، أم أخبرك أنه يعمل معاميًا وله مكتب في وسط البلد بالقاهرة؟، طبعًا هو مكتب إيجار قديم أي إنه لا يدفع فيه الكثير كل شهر لكنه في راحة مادية بالتأكيد من كم القضايا التي يستقبلها مكتبه كل يوم.

اشتريت ملابس جديدة تناسب مقاس جسدي النحيل ونظارة طبية أخرى، والكمامة الطبية التي يجب ارتداؤها للوقاية من فيروس (كورونا)، شم حلقت شعري جيدًا لتصبح صلعتي ملساء، الآن لا يمكن لقاتلي تهييزي وسط الزحام، (وجني نفسها لن تتعرف علي بسهولة، لكن يجب ألا يلمحني أكثر من مرة، المشكلة أنني كنت أجلس في سيارتي بالقرب من العمارة التي بها مكتبه أعاين أماكن كامرات المراقبة الموزعة أمام المحلات القريبة - وهو شيء روتيني في عمليات المراقبة - وأحاول إيجاد أماكن النقاط الميتة التي لا تكشفها تلك الكاميرات، وفجأة رأيته يخرج من مكتب ولا يستقل سيارته. قفز احتمالان لرأسي، الأول أنه سيركب سيارة أجرة إلى مكان ما، والثاني أنه سيتمشى على قدمه لعمل مقابلة قريبة.

اخترت الاختيار الثاني وخرجت من السيارة أسير وراءه، كان يرتدي





بدلة كاملة وهي ملابس يشتهر بها المحامون في مصر، حقيبة جلدية في يده اليسرى ويرتدي القناع الطبي، طبعًا جعلت بيني وبينه مسافة 100 متر تقريبًا، داريت نفسي وسط الزحام حتى لا يلاحظني، شغلت أغنية (أم كلثوم) على هاتفي المحمول ووضعت السماعات بأذني، حاولت تمالك نفسي فمراقبة ذئب تختلف تمامًا عن مراقبة البشر.

توقف المحامي عند إحدى مناطق عبور المشاة ونظر عينًا ويسارًا جيدًا بشكل طبيعي ثم عبر عند توقف السيارات، سار ودخل لأحد الشوارع الجانبية، طرق برأسي خاطر أن أتوقف عن متابعته وأتركه للحظات، بالفعل عاد هو من نفس الشارع كأنه غيَّر رأيه وأكمل المسير ف خط مستقيم.

حركاته لا تريحني، سأجعل بيني وبينه مسافة 150 متر تقريبًا لأن نظري لن يصل لأبعد من ذلك، توقف هو عند مكتبة (الأنجلو المصرية) ودخل بها، جميل أن يقرأ القاتل المتسلسل من وقت لآخر، لا أتخيل أن تجد في مكتبته كتاب (7 طرق للنجاح في إخفاء الجثث)، أو (اقتل أعداءك وعش سعيدًا)، مهنته المحاماة فرما كان يشتري كتابًا يتعلق بالقواني.

وقفت عند بائع أيس كريم أشتي من عنده لأداري موقعي وعيني مركزة على المكتبة، لم يكت هناك سوى لدقائق قليلة وخرج ينظر عينًا ويسارًا كأنه ينوي عبور الشارع وسط السيارات. لا إنه يكشف المراقبة، كل ما كان يفعله من البداية هو كشف المراقبة، لكنه لم يكشفني حتى الآن، كشف المراقبة لا يتم إن شككت أنك مراقب من الأصل، هل شكّ ي؟؟ أم أنه يتجه لمكان خاص يخشى كشفه؟؟



لو أخرجت هاتفى ووضعته على أذني كأننى أتحدث به وشغلت كامرته فسيشك بي طبعًا، عيون هذا الرجل مدربة جيدًا، ها هو يسير قليلًا ثم يشير لسيارة تاكسي ويستقلها.

ليتنى كنت في فيلم عربي قديم فأشير أنا الآخر لتاكسي وأخبر سائقه بأن يتبعه، سألغى المراقبة اليوم ويكفى إلى هنا، على كلُّ أنا أعلم مخبأ الذئب وسأزوره في وقتِ لاحق فرما وجدت فيه ما يفيدني.

مقهى (أبو حمدي زغللة) يبرز من أحد شوارع (المربوطية) بشكل منفر، يستحق لقب (قهوة بلدى) عن جدارة بكراسيه الخشبية غير المربحة، لكنه يستحق أيضًا لقب كافيتريا مشروباته الممتازة من الزبادي الخلاط والسحلب المكسرات وعصير المانجو الطبيعي والجوافة باللبن، تعرفون أننا في مصر نصنف المقاهي من أول (قهوة بلدي) إلى (كافيتريا) إلى (كافيه)، وهي تصنيفات معقدة تتعلق بجودة المشروبات وإمكانية جلوس الفتيات داخله من عدمها وأسعاره التي كلما زادت كلما اقترب من تصنيف (كافيه) وكلما قلت كلما اقترب من تصنيف (غرزة) التي يدخنون بها الحشيش.

هذا المقهى لم أحب فهمو في نقطة بالا تصنيف كما قلت، لكنه مناسب لأهل المنطقة ليتجمعوا داخله، ولو دخلتم الآن والساعة تقترب من التاسعة مساءً، ستجدق جالسًا في أحد أركائه وفي فمى مبسم الشبشة وأمامي على المنضدة (لاب توب) مفتوح على شاشة برنامج الكتابة وقد فتحت رواية قدية لي وأنا أمثل منذ ساعات أنني أقوم ببعض الإضافات فيها.

منكم من سيهتف منتصرًا أنني أجلس لأراقب (مجدي)، لا، الحقيقة أنني أنتظر (مجدي)، لا، الحي أنني أنتظر (مجدي) لكن ليس لمراقبته، بل للدخول في حياته للمرة الأولى بشكل مباشر، موقعي هذا قريب من جلسة أصدقاء (مجدي) الذين يجلسون كل ليلة، وأنا جلست على هذا المقهى منذ ساعات كأنني أكتب، سألني النادل منذ ساعة عن الشيء الذي أركز نظري عليه في الشاشة فأخرته مهنتي، وهذا ما تمنيته، سيعلم الجميع أنني كاتب.

(مجدي) دخل الآن وجلس قريبًا مني، سأنتظر اليوم إن ذكر هو أي شيء له علاقة بالشرطة لأصدقائه سأتدخل في حديثهم وأعرفهم بنفسي أنني كاتب وأكتب الآن رواية عن الجرائم ثم أطلب منه مساعدتي في الوصول لأحد مكاتب المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية ليمدوني ببعض المعلومات عن رجال الشرطة لأذكّرها في روايتي، ثم مع الوقت بعض المعلومات عن رجال الشرطة لأذكّرها في روايتي، ثم مع الوقت أتواصل مع (مجدي) حتى أكتسب صداقته.

حضرت كل شيء وتأهبت نفسيًّا، حتى لو سالني عن مصادفة جلوسي في هذا المقهى فساً خبره بأن دار النشر التي أتعامل معها في نطاق (الجيزة) وأنني خرجت بسيارتي من عندهم وكنت أتمشى بسيارتي أفكر في الرواية حتى توقفت عند أقرب مقهى وجدته لأدون ما فكرت به - أعرف أن تلك الحجة مريبة لكنها في الواقع تكون مقبولة جدًّا، وها هو (مجدي) يدخل ليجلس على المنضدة المجاورة.. دقات قلبي ترتفع، فشلي اليوم في مراقبة المحامي يظهر جليًا أمام عيني وعقلي يخبرني فشلي اليوم في التقرب من (مجدي).

جلس هدفي بعد تحية أصدقائه وطلب كوب شاي وهو يشعل سيجارة، صوتهم يصل لي بسهولة كأنهم يصيحون بأذني، أنا أجلس قبالتهم أي إنه يمكنهم رؤيتي بوضوح كما يمكنني أنا ذلك، طبعًا أمثل الانشغال في الرواية مع تركيز أذني عليهم.. الدقائق قمر سريعة ولم يتحدثوا عن أي شيء يخص الشرطة، لو مرً اليوم هكذا لا مشكلة، سأعيد الكرة غدًا وسيكون ذلك منطقيًا أكثر ويبعد...

- أستاذ (داوود الجوهري)، ألبس كذلك؟

قيلت تلك العبارة من شخص يقف بجانبي فجمدت تفكيري، نظرت لقائلها فكاد قلبي أن يتوقف من هول الصدمة، إنه الرائد (مجدي) بنفسه، يقف مبتسمًا منتظرًا إجابتي.

- أأأأ.. أنا هو، تتتتـــــ تحت أمرك؟
- لم أصدق نفسي حين رأيتك هنا على القهوة ففتحت حسابك على (فيس بوك) وتأكدت من آخر صورة شخصية لك.

تبع عبارته بأن وضع شاشة هاتفه المحمول أمام رأسي، نعم هذا هو حسابي الشخصي على (فيس بوك) وصورتي منذ شهر كانت بلا شعر على الرأس.

- أنا أتابعك على كل وسائل التواصل الاجتماعي منذ سنوات، انتظر حتى تعرف زوجتى أنك هنا بالقرب من بيتى.

كان يتكلم بسعادة حقيقية وهو يتصل من هاتفه المحمول ثم يضعه على أذنه ويخاطب زوجته، فجأة أعطاني الهاتف لأحدثها، كنت أرد على فرحتها بلعثمة وكلمات عامة لا أتذكرها على منوال «أهلًا أهلًا» «إعجابك بكتبي شرف أي» «إن شاء الله»، سحب بعدها الهاتف من على أذنى وتحدَّث مع زوجته بنفس الفرح ثم قال بحماس مبالغ فيه:

- لم تتصور كيف كانت سعادتها عندما قبلت دعوة العشاء الليلة.

أي دعوة تلك!!، على الأرجح طلبت هي ذلك وأنا رددت بغبائي موافقًا، الأشياء لا تسير حسب الخطة وهذا شيء أكرهه كالسبانخ، أحاول التقرب من (مجدي) فيظهر أنه يقرأ لي بل ويتابعني، هل شاهدني الأيام السابقة أثناء المراقبة وهو الآن يوقعني في شر أعمالي؟؟!!

احتمال بعيد لكني لن أهمله، عرفني (مجدي) على أصدقائه بسرعة ثم طلب مني الإسراع في لم أشيائي لأذهب معه لشقته القريبة، حاولت التملص منه ففشلت، هذا الرجل متحمس بشكل مخيف والأدهى أن عينيه تشعان فرحًا بوجودي فعلًا.

للملت كل شيء بسرعة وأخذني هو في يده كالطفل وهو يثرثر عن رواياتي التي يتابعها منذ تخرج من كلية الشرطة حتى الآن، وهو يعلق على كل رواية بالنقد إيجابًا وسلبًا بتفاصيل لم أكن أتذكرها أساسًا، سألني عن سيارتي وأين ركنتها فأخبرته بأنها قريبة.

\*\*\*

- أستاذ (داوووووووود).

هكذا نطقت (مريم) زوجة (مجدي) اسمي بصوت ممدود كأنها قصد يصرح، قفرت في موضعها من الفرحة وهي تحد يدها اليمنى مصافحة، فجأة وضع (مجدي) يده على كتفي وهو يرفع هاتفه ويقول:

نأخذ كلنا صورة سيلفى بهذه المناسبة.

وضعت (مريم) هي الأخرى يدها على قفاي وابتسما ناظرين لكاميرا الهاتف، قابلت الكثير من قراق من هذه الشاكلة وهو شيءٌ لم أكرهــه حتى لو اعتبروني مجرد شيء غير حقيقي يمكن الإمساك به، وهذه رؤية الكثير من القراء للروائيين الذين أحبوهم، يعتبرونهم شيئًا.

- سنأخذ الكثير من الصور لكن بعد أن أنتهى من تحضير العشاء.

قالتها (مريم) ورذاذ فمها يتطاير من حولي ثم جرت للمطبخ، أما (مجدي) فقد أخذني لنجلس على أحد مقاعد صالة الشقة، رجل طيب فعلًا، وزوجته طيبة، لا أعرف سر الراحة التي انتابتني في شقتهم.

وهـ و شعورٌ غريبٌ خاصة مع كل تلـك الألـ وان، أتحـدث عـن خليط من الألـ وان يتناشر في كل الشـقة كأنهـا محاولـة منهـم لإصابـة زوَّارهـم بالهيـاج العصبي، أريكة الصالـة لوحدهـا مليئـة بخمسـة ألـ وان عـلى أقـل تقدير لدرجـة أنـه لـ و وضعـت عليهـا ببغـاء لـن تلاحظـه.

كل حائط من الشقة يحمل درجة لوئية بجانب الأثاث نفسه، والعجيب يا أخي هو شعوري بالراحة، لدرجة أنني أغمضت عيني بعد جلوسي مباشرة وكأن سأغط في سبات طويل.

- ماذا تشرب يا أستاذ (داوود) حتى ينتهي إعداد الطعام؟
  - ما ستشربه أنت.

جرى ناحية المطبخ وتركني وسط كل تلك الألوان وحيدًا، وخيالي يسرح في إمكانية تحويل هذا المكان لمحل عصير قصب.

- أعرف فيها تفكر.

صرخ بها (مجدي) وقد أتى من المطبخ بعلبتين من الكوكاكولا، مصيبة حقيقية لو كان يستطيع قراءة أفكاري، ناولني علبة وهو يكمل:

- أنت تفكر بهذا المجنون الذي دعاك إلى شقته بلا سابق معرفة،

اسمي (مجدي فرج)، مهنتي ضابط شرطة.

أعرف يا صديقي كل شيء عنك، المهم هل تعرف أنت قدر ما أعرفه عنك ؟

- وأعرف عنك الكثير أنا وزوجتي، نحن من متابعينك منذ الأزل، لقد تقابلنا منذ سنوات في حفل توقيع لك.
  - هل.. أأأأ.. هل أتيتم لحفل توقيع لي سابقًا؟؟ جلس بجانبي وهو يشرب الكوكاكولا ويصبح:
- طبعًا، وأنت وقعت لي مرتين قبلها، و(مريم) هي الأخرى كانت مدمنة على حفلات توقيعك، تقابلنا عندك وتعرفنا ثم أحببنا بعضنا البعض.

ذاكرتي لم تسعفني عن رؤيته، هل يلاعبني نفسيًّا، لكنه نهض فجأة وغاب عني ليعود ببعض رواياتي وعليها توقيعي، نعم الكوميديا تتجلى في أغبى صورها، رأيته أكثر مرة في حياتي ولا أتذكره وأنا الذي اعتقدت عن نفسي أن ذاكرتي أحد من الموسى.

- لا تحكِ له يا (مجدي) عن كيف تقابلنا، سأحكي أنا.

تلوَّنْ وجهه وهـو يخفي الكتـب خلـف الأريكـة بعدمـا سـمعنا صـوت (مريـم) مِـن المطبـخ وهمـس في أذني:

- لا تخيرها على فعلت ومثل أمامها الاندهاش عندما تروي لك الحكاية.

ما هذا العبث!!! الرواية تتحول لرواية كوميدية تافهة لا رواية جرهة جادة، متى سيتوقف هذا التهريج؟؟، تنحنحت وسعلت وأنا

أُخرج أدوات لف السجائر، لكنه أخرج سيجارة بسرعة من علبة سجائره وناولني إياها، رفضت بأدب فقال هو:

- كنت أعرف، أنت تدخن نوعًا واحدًا من سجائر اللف لا تغيّره مهما حدث، old Holborn أليس كذلك؟؟
  - **مَن أخبرك بنوع سجائري؟**
- كثير من المدمنين على كتبك يعرفون تفاصيل حياتك، نخبرها لبعضنا البعض أثناء حفلات التوقيع

يجب الحذر إذًا في الحديث معه، لم أعلم أنني مكشوف بتلك الدقة للكثرين.

- أستاذ (مجدى) أنت قلت إنك ضابط شرطة.
  - نعم، تحت أمرك في أي خدمة.
- المصادفة الغريبة أنني أكتب رواية دراما لكن حبكتها الأساسية هي الجرية وتحقيقات الشرطة.

اتسعت عيناه ذهولًا وهو يقول:

- تجربة غريبة عليك، ستفرح (مريم) عندما تسمع ما قلته.

وكالأفلام المصرية القدية دخلت (مريم) علينا لتقول إن الطعام جاهز، طبعًا هي كانت أعدّت الطعام مسبقًا لهما لأن موعد رجوع (مجدي) قد اقترب وأنا الذي قفزت عليهما بالباراشوت لأشاركهما الأكل.

جلسنا على سفرة طعام الغداء والذي يدعونه في هذا التوقيت بالعشاء، انتابني الحرج وخاصة عندما لاحظت أن (مريم) زادت الطعام بقلى الكثير من الدجاج المجمّد مسبق التحضير، عيناها توقفتا عند يدي اليمنى ولم تستطع إبعادها، أعرف أن عين الكثيرين تتوقف عند تلك الندبة البارزة على ظهر يدي، لكنهم في الغالب لا يسألون عن سببها كنوع من الأدب، بصعوبة أبعدت عينيها عن يدي وهي تقول:

- هناك سؤال يشغلني ويشغل (مجدي) يا أستاذ (داوود)، هل أنت متزوج فعلًا؟

لـو كانـت النظـرات تـؤذي لجرحـت (مريـم) مـن نظـرات (مجـدي)، لكننـي ابتسـمت وقلـت:

- نعم، تزوجت منذ زمن، اسمها (بسمة).
- أكيد تعيش معها في رومانسية دائمة، لكم طلبت من (مجدي) أن يتعلم الحب من رواياتك.

عباراتها مبتذلة كرواياتي، لا أعرف مَن منّا يقلد الآخر، لكني جاوبتها على كل حال:

- بالعكس نعيش ككل الأزواج في كثير من المشاكل، تفصل بينها لحظات سعادة تكفينا لنمر من أي أزمة.

حاول (مجدي) الابتعاد عن الموضوع ونحن نتناول الطعام وسأل وهـ و ي<mark>ضح</mark>ـك:

- هل حلاقة رأسك منذ شهر كان بسبب الزواج؟؟
- الحقيقة أنني مصابٌ بسرطان المخ وبسبب تلقّي العلاج تساقط شعر رأسي فقررت حلاقته بانتظام.

لا أبالغ لـو قلـت إن (مجـدي) توقـف الطعـام في حلقـه من الحـرج، بينـما تجمعت الدمـوع في عين (مريـم)، تلك الأسرة طيبة فعـلًا، أخـشى أن

أدخلهم فيما لا يستحقونه.

أخبرتهم طبعًا أن كل شيء على ما يرام وأن السرطان يتناقص، من كثرة ما أخبرت الجميع بتلك العبارة حتى صدّقتها نوعًا ما، ذهبت (مريم) لتحضر مناديل ورقية لتتمخط فيها و(مجدي) يربت على يدي بيده الملوثة بالدجاج المقاي.

- كنت أخبر زوجك يا مدام أن روايتي القادمة ستكون من نوعية خاصة، ما رأيك أن تقرق لى في أدب الجرعة؟

- بجد؟؟

- أهم شيء أن تقنعي زوجك مساعدتي في تفاصيل الرواية.

عزيزي القارئ لا أعرف في أعتذر لك عن الجمل النمطية التي تدور بيننا، لكن الحقيقة أنني كلما فكرت في عبارة أقولها تخرج تلك العبارة من فمي بتلك السخافة، نسيت أن أصف لك (مريم)، أنت نفسك نسيت أن تسألني، اسمع يا سيدي، هي في بداية العشرينيات بيضاء متوسطة الطول جميلة بشعر أسود قصير وجسد عيل للامتلاء، ما رأيك في الوصف؟ عام أليس كذلك؟ الحقيقة أن هناك مصنعًا ما يخرج نوعية تذكرت، هي تبتسم بأسنانها كثيرًا، أو أنها تبتسم أكثر من اللازم حتى وهي تتكلم، لم يكن ذلك بالشيء السيئ، لكنها كانت تبتسم حتى وهي حزينة.. ها هل تخيلت شكلها، الحقيقة لا أعرف لم يطلب مني القارئ وصف شكل وهيئة الأبطال.. أنا الآن مريضٌ ولا أتذكر الوجوه جيدًا - وصف شكل وهيئة الأبطال.. أنا الآن مريضٌ ولا أتذكر الوجوه جيدًا - أحب استخدام موضوع المرض هذا للهروب من أي شيء - وأتمنى من أحب استخدام موضوع المرض هذا للهروب من أي شيء - وأتمنى من

- يا (داوود) بيه أنت تأمر وأنا أجيب.

قالها (مجدي) ردًا على طلبي للمساعدة.. طبعًا إرفاق اسمي بلفظة (بية) هو قانون في عالم الشرطة، أو قانون في مصر كلها على الأغلب، الجميع ينادي بعضه بلفظة «بيه» أو «باشا» كنوع من الأهمية الزائدة، لكن لو نطق أحدهم اسمك ثم أق بعده لفظة بيه فاعلم أنك في منطقة أمنية، الجميع في عالم الشرطة هو (محمد) بيه أو (سعيد) باشا، حتى الضباط ينادون بعضهم بتلك الألفاظ، أعتقد أن الموضوع يثيرهم بشكل ما، وطبعًا كلما علت رتبتك الشرطية يتغير لفظ بيه للفظ باشا.

- يحكنك أن تناديني (داوود) فقط يا سيادة الرائد.
- وأنت أيضًا لا دا<mark>عي للألق</mark>اب فنحن أصدقاء الآن، إلا لو كنت ترفض. صداقتي.

ضحك بعد عبارته بلا سبب!!! فضحكت أنا الآخر، مشكلتي الآن أن أوقف كمية المودة هذه، كل ما كنت أريده أن أدخل لحياته، فأجدُه أنا هو الذي يدخل حياتي بحذائه وعرح فيها كأنه زوج خالتي.

#### de ale ale

كادت تفور القهوة وتغرق البوتجاز نسميه في الروايات الموقد وطبعًا (بسمة) سيجن جنونها وتطالبني أنا بالتنظيف، عملية إعداد القهوة كما أحبها معقدة، يجب أن أخفي تلك الطبقة التي تتجمع في أعلى أجزاء القهوة وذلك بجعلها تغلي ببطء، وقبل أن تفور أبعدها عن النار، ثم أعود ثانية وأدعها تغلي وأبعدها فجأة، ونظل في تلك الدائرة

حتى تصل للقوام الذي أحبه أو الدارج باسم (قهوة مغلية)، صببت القهوة في القدح الصغير وأخذته متجهًا للمكتب.

هناك وجدت (بسمة) ملابس الخروج تعبث بأوراقي، متى أتت؟

- ألم تقولي إنك ستبيتين عند والدتك؟ ماذا حدث؟

كانت تمسك بروايتي التي أكتبها وهي تقرأ منها شيئًا، رفعت كفها ناحتي ضاحكة:

- اهدأ اهدأ يا (داوود) لم تحدث مصيبة، اشتقت لك فقط.

رفعت حاجبي في ع<mark>لامة تع</mark>لمها هي جيدًا، علامة عدم التصديق، دخلت بالقهوة لأجلس على أحد المقاعد القريبة وأنا أشم رائحة القهوة وأقول:

- لماذا لم تتحدثي هاتفيًّا كي آتي لاصطحابك؟؟، قولي الحقيقة وارتاحي.
  - الحقيقة أننى قلقت عليك، هل تتابع حالتك مع الطبيبة؟
    - بعد أربعة أيام سأذهب لها.
      - (داوود).
        - نعمين.
- أعرف أنك تكذب، وكان يجب عليك تلقي جرعات علاج إشعاعي جديدة لكنك لا تنوى الذهاب.
- وأنا أعرف أنكِ تسترقين النظر لروايتي التي أكتبها وتحاولين استنتاج الحقيقة منها.

تركت هي أوراق الرواية من يدها ونهضتُ أنا لأجلس خلف مكتبي وأضع قدح القهوة بجانبي ثم ألف سيجارة وأنا أوجه كلامي بدون النظر إليها:

- تعرفين أنني أكرة أن تقرئي أي شيء أكتبه قبل الانتهاء منه، ناهيكِ عن أنك تخلطين بين خيالي وبين الواقع وتعتقدين أنني أكتب ما يحدث لي يوميًّا داخل أحداث الرواية، مهمتي هي خلط الخيال بالواقع لا كتابة سيرة ذاتية، وأنتِ تعتقدين.

توقفت عن الحديث لأنها غادرت، في وقت سابق كنت سأصرخ، هي فهمت أنني أنسج كذبة وأحاول إقناعها فقررت الابتعاد عني لفترة، جيد، فأنا لست صاحب مزاج رائق الآن للحديث، كل ما أتمناه هو الكتابة لأنهي كل شيء بسرعة.

أكملت لف سيجاري محاولًا إبعاد كل المشاكل عن ذهني، أخرجت الهاتف المحمول الجديدة التي أضفتها في هذه الرواية، أشعلت السيجارة ولم أسحب أنفاسها لصدري العليل، كان يكفيني تمرير الدخان داخل فمي لأحافظ على شعور المدخن لا أكثر.

ذهني لا تخرج منه الأفكار عن حياتي و(مروة) و(بسمة) وأمي وشقيقاتي وأبي، الأفكار تتحرك داخل عقلي بلا رادع، دخان السيجارة يشتت رؤيتي سأطفئها، لماذا أتعرق بهذا الشكل نحن في نهاية فصل الخريف!!!، شيء ما ينبئني بأنه سيغشي...

كم مرَّ من الوقت وأنا مغشى عليَّ!!! نعم فقدت وعيي لدقائق على مقعدي وصحيت غارقًا في العرق كأنني كنت أعوم في البحر، إنها إحدى نوبات فقدان الوعي التي تأتي من وقتٍ لآخر، سأذهب لأتحمم سريعًا وأعود، أشعر بالانتعاش قليلًا.

عدتُ لكم من جديد ولففت سيجارة جديدة، أنا جاهز للكتابة، أمسكت هاتفي المحمول وشغلت أغنية لتشغل بالي في الخلفية وأشعلت السيجارة الجديدة وأنا أرتشف من القهوة الباردة أستمع لصوت (أديب) يقول متغنيًا:

«أَمَرْتِ قلبي بلحظِ منك فتاكِ.. فمن بذا يا حياة الروح أفتاكِ»

طعم القهوة وهو باردٌ لذيذٌ عكن كشف جودته بسهولة، أيا ترى بعد الموت سأتذوقه!! رجا، أتعلم يا قارئي العزيز أن الأديان اجتمعت على أن ما بعد الموت لغز كبير، من أنا لأقول لك عبارات عميقة عن الموت والكتب وصفحات على الإنترنت تمتلئ بها، لكن هذا اللغز فعلًا يعيني.. لست ملحدًا فأنا خاطئ وأنت تعلم أن مرتكب الخطايا يعلم بالخلاص والمغفرة، رجا لو لم أحمل كل تلك الذنوب والأوزار على ظهري بعد الموت فكرة لقاء الأحبة، هل تتقابل أرواحنا بعد الموت مباشرة، أم نحاسب ثم نلتقي؟؟ هل سأقابل أبي؟؟ الأديان لم تجب عن تلك الأسئلة بطريقة مباشرة، كأن الله أعد لنا مفاجأة خاصة ولم يرد أن يعلنها لنا، رجا أخفاها لهولها، أو هل أخفاها الله لجمالها؟؟ لن أتقمص شخصية المفكر الفيلسوف أكثر من ذلك وسأعود للواقع كي أبدأ الكتابة.

«ما كان ظني كذا يا منتهى أملي.. أن تشمّي أعدائي وأعداكِ إن كان للناس عيد يفرحون به.. يا نور عيني فعيدي يوم ألقاكِ» سأغلق الأغنية فقد هدأت أحوالي، ما الذي ذكّرني بالموت بتلك الطريقة!! سأقابله قريبًا فيجب ألا أتعجل ذلك اللقاء، المهم، كنت أحكي لكم عن تلك الوجبة التي تناولتها مع (مجدي) و(مريم)، كل الخطط تهدمت وبناء خطة جديدة سيحتاج لأيام، بدلًا من أن أخترق حياته وجدته عرح هو في حياتي، وهذا ليس جيدًا فطبيعتي الحذرة لا تفضل اقترابه مني، انتهى الطعام ولم أجده يتطرق بشكل جدي للمعلومات التي أطلبها وتخص الرواية، لذا قررت ألا أفتح الموضوع في هذا اللقاء كي لا يشك بي، ظلننا نتحدث عن الكتابة والقراءة بشكل عام وهذا الحديث أعترف أنه أدهشني قليلًا فمجدي هذا مثقف إلى درجة ما ويقرأ كل ما تقع عليه يده من روايات.

لا تقولوا كلمات على غرار «وما الضير من ذلك أليس بشرًا» أو «أنت الذي صنفته من البداية»، لم أقصد أنه لمجرد عمله بالنظام الأمني أنه ليس مثقفًا، الحقيقة أنني عرفت أكثر من ضابط أمني يقرأ بانتظام، لكن فكرة العمل الأمني نفسها تأخذ شيئًا ما من روحك، تضعك في حيز ضيق من الاهتمامات وتجبرك على التعامل مع فئات مجتمعية فتشوش تفكيرك وتنسيك بعض متع قراءة الروايات، (مجدي) هذا مختلف، والمختلفون معذبون، حتى يجدوا من يشبههم في اختلافهم، (مريم) زوجته رها تشبهه في اختلافهم،

ما هذا العبط الذي أكتبه، عدتُ ثانية للاستطراد المملّ كما أفعل في رواياتي التجارية، كنت أقول إنني سأتحرك الآن في طريقين، الأول هو توطيد علاقتي عجدي وقد تبادلنا أرقام هواتفنا ووعدته أنا بالزيارة في أقرب وقت في عمله داخل مديرية أمن (القاهرة) لأسأله عن بعض الأشياء المفيدة في قصتي التي أكتبها.

الطريق الثاني هو إكمال متابعة قاتاي ومعرفة نوعية الجرائم التي يرتكبها هذه الأيام، وهذا لن يتم إلا حين العثور على دليل، القاتل المتسلسل عيل لصنع مخبأ، مكان يشعر فيه بنفسه، عرين يتخيل نفسه سيّده، يضع بعض اللمحات فيه من شخصيته الحقيقية، شخصية القاتل، قابض الأرواح، الملك.

لقاتى العزيز مخبأ قديم، لا أظنه يستعمله إلى الآن، لأنه أذى من ذلك، المفترض أنه يعرف كيف يغير مخبأه من وقتٍ لآخر، لكن لا ضير من محاولة زيارة هذا المكان في الغد، و...

انتهى الكلام من رأسي، جسدي غلبه النعاس فجأة، رها صالحت (بسمة) قبل الخلود للنوم وطلبت منها أن تستيقظ لتراقبني.

بحثت عنها في الشقة ولم أعثر عليها، سأتصل بهاتفها فأنا أشك في شيء، أعطوني بضع دقائق وسأعود.

عدت.. نعم كما توقعت، الهائم شعرت بالغضب وعادت لمنزل والدتها، قصة نكد كلاسيكية بامتياز، من هذا الغبي الذي قال إن كاتب الروايات الرومانسية يستطيع التعامل مع النساء، إنهن لغز يدعوني لتحطيم رأسي على أقرب أرضية حمام.

سأحاول النوم وغدًّا يوم آخر.

\*\*

### الذُّكر الثالث للموت

ملحوظة: فكرت أن ألحق باسم هذا الفصل عبارة على غرار (المخبأ الرهيب) أو (القدر العجيب) لكنني فضلت ألا أمارس دور المتخلف أكثر من ذلك.

# BOOKS >

استيقظت وأنا في غرفة الصالون في الثالثة صباحًا، ضت على السرير لكني أفقت هنا، ويا ليت المشكلة انتهت هنا، فقد كنت أبكي وقد تجردت من معظم ملابسي، لن تفهم ما أحسسته إلا لو جربت تلك المهزلة، حلم مزعج لا أتذكره ثم شعور بالبرد وأنا نائم، ثم فجأة أفتح عيني لأجد نفسي جالسًا على ركبتي ودموع كثيرة تهبط من عيني وتغرق وجهي.

نهضت متأمًّا أفتح ضوء غرفة الصالون وأتأمل جسدي الذي لا يستره سوى قطعة ملابس داخلية، صدري به خدش بسيط من أعلاه، ربا احتك جسدي بشيء ما في الشقة، مشيت داخل الشقة أحاول تتبع حركتي فوجدت ملابس النوم ملقاة على الأرض بجانب منضدة السفرة، ولا علامات على تغيير في الشقة.

جلست على أحد مقاعد السفرة أمسح بقية دموعي وأحاول تنظيم تنفُسي، لاحت يدي اليمنى في فتأملت ذلك الجرح القديم البارز، لمستها بأصابع يدي الأخرى وأنا أفكر في المستقبل الحالك.. لو عاد في اضطراب المشي أثناء النوم بتلك القوة ستكون النتائج كارثية، ناهيك عن الماضي الـذي عشـته.. وأرجـوك عزيـزي القـارئ أخـبرك للمـرة الثانيـة بـألا تقفـز لاستنتاج يتعلق بالمشي أثناء النوم.

الغريب أن السير أثناء النوم أتاني في نهاية مرحلة النوم وقبل

استيقاظي!! هـل أعـود للنـوم ثانيـة؟ لا سأسـتغل الفرصـة وأخـرج لمعاينـة مخبـاً قاتـلى.

بعد الاستحمام ارتديت ملابسي وأكلت لقمة لأخذ أدويتي، أخذت بطاقة هويتي المزورة وأنا أراجع ما سأفعله بذهني أكثر من مرة.

نزلت لأستقل السيارة التي أجرتها محاولًا تذكر موقع المخبأ، ما زال هناك الكثير من الوقت حتى شروق الشمس وهذه ميزة جيدة، لا أعرف فيما أستخدمها لكني متفائلٌ، قدت سيارتي متجهًا إلى طريق الأتوستراد لأذهب لحلوان.

هناك يقبع المخبأ القديم، بعد أقل من ساعة كنت أسير في شوارع (حلوان)، أوقفتني لجنة مرور وسألني الضابط عن وجهتي فقلت إن زوجتي وابني في بيت أهلها بحلوان وتعاركت مع شقيقتها وكلمتني لأعيدها حالًا أما تلك السيارة المؤجرة فبسبب أن سيارتي الأصلية في الصيانة منذ أيام، تمنى في ضابط الكمين التوفيق وألقى مزحة ما عن نكد الزوجات ضحكنا بعدها كثيرًا.. تثيرني فكرة مراقبة تعبيرات الناس على تمثيلي غير المتقن.

شوارع (حلوان) في الليل مضيئة جدًّا، لم تتغير حلوان وإن ظهرت بعض العمارات فجأة من اللامكان لكن تقسيم الشوارع ظلَّ كما هو، المُخبَأ كان عبارة عن منزل صغير قديم من طابقين بجانب مشتل زراعي صغير، ما أعرفه عن (حلوان) أنه لم يبق موضع قدم بها لزراعة شجرة، زرتها أكثر مرة الفترة السابقة لكني لم أمر على هذا المنزل، كأنني تناسبته قاصدًا.

لا أصدق عيني، المنزل أمامي، لم يتغير، كما هو يحيطه سور بارتفاع

متر ونصف يتوسطه باب حديدي قديم، حول المنزل مساحة خالية لكنها الآن مزروعة بالأشجار، مَن زرعها؟! هـل باع المنزل لعائلة تعيش فيه؟

ركنت سيارتي على جانب الطريق بعد المنزل بسنصف كيلو تقريبًا، خرجت لأقوم بعمل معاينة للمنزل والدوران من حوله، هو نفس المنزل بنفس تقشير الطلاء على جدرانه الخارجية، كل ما هنالك أن المساحة القليلة المحيطة به والتي يحدُّها السور تم زراعتها بشكل غير متقن، عدت أسير على الطريق الأسفلتي أمام المنزل وأنا أحسِّس بيدي على الكمامة الطبية على وجهي ونظارة النظر ورأسي الذي داريته بقلنسوة الرأس cap- لكن مزاجي الآن عيل للاستعراض اللغوي -، أنا مستعد لكل الاحتمالات إذًا، اقتربت من المنزل الذي أتذكر أن قاتلي المجنون قد اشتراه من أحد أقربائه في بداية حياته.

هل ما أراه في الظلام صحيحًا! هناك سيارة تركن داخل سور المنزل، أسير وأنا أقترب أكثر لأمر بجانب السور، نعم هي نفس الموديل الذي أعرف، ورقم السيارة صحيح، هذه سيارة قاتلي، أتمنى لو كان هناك حمام في مكان قريب، ربا تقيأت أو تبولت أو فعلت الاثنين معًا لا يهم.. لا يفصلني عن قاتلي إلا بضعة أمتار، يجب أن أعود لسيارتي بأسرع طريقة.. يا نهاري الأسود، هناك كاميرا مراقبة معلقة على مدخل باب المنزل، هل أجري أم أكمل المشي هادئًا، لا سأدقق في كاميرا المراقبة، إممممم هي من النوع ذي الدائرة المغلقة والتي تصور الفيديو وتحتفظ به على سيرفر داخلي يتصل بها سلكيًّا، الكاميرا ثابتة لكنها لن تظهرني فأنا أسير في نقطة عمياء بالنسبة لها، درت بعيني بسرعة فلمحت كاميرا مراقبة أخرى على البوابة الحديدية التي يتقاطع عندها

السور، لن أستطيع الهروب منها فقد دخلت في نطاق تصويرها بالفعل، سأحافظ على خطواتي الثابتة حتى أمرّ منها، هناك مبنى صغير مليء بالفتحات ملاصق للمنزل له هيئة برج الحمام لكني أعرف أنه مهجور، رأيت خيالًا داخله، يجب أن أحكم عقلي كي لا يصور لي الأهوال التي لم تحدث، خطوات بسيطة وأخرج خارج نطاق كاميرا المراقبة.

نجحت وابتعدت لكني حافظت على خطواتي الهادئة، وصلت للسيارة فدخلتها وأنا أراقب المرايا الجانبية جيدًا، كمية انفعال يحتاج لسيجارة، لكن لا وقت لهذا، أدرت السيارة وابتعدت عن المنزل.

ضوء الشروق يظهر في الأفق، تنفُّسي يهدأ وينتظم، لن أغادر، قلتها لنفسي بصوت مرتفع أكثر من مرة، سأنتظره في مكان قريب حتى أراقبه عندما يغادر المنزل، كررت تلك العبارة كثير من المرات حتى ارتحت.

ركنت السيارة في نقطة بعيدة عن المنزل لكنني سألحظ معها سيارته لو غادرت، فكرت في فتح غطاء محرك السيارة كنوع من التمويه لكن أخشى أن ينتبه القاتل نفسه وهو يغادر المنزل.

نظري بالكاد يلاحظ المنزل كنقطة صغيرة، حل النهار ومسرت الساعات، في الساعة الثامنة تقريبًا خرجت سيارته من المنزل وابتعدت، سأتابعه بسيارتي ولو شككت بأنه يشعر بي سأتوقف فورًا.

حافظت على المسافة بيننا كبيرة حتى لو اختفى من أمامي سيكون أفضل من كسفي، سلك هـو طريق النـصر فتابعتـه بسـهولة لكـثرة السيارات في ذلك الوقت، هـذه المرة لم يقم بسيارته بأي شيء يـدل على أنـه يحـاول الهـروب، لكـن سـأضع احتـمال أنـه رأى سيارتي تتابعـه، الفضول يقتلني لأعـرف وجهتـه، هـل سيعود لمنزلـه حيث تقيم عائلتـه؟؟ نعـم، أيهـا

القارئ الفضولي فهو يعيش حياة زوجية مستقرة وله عائلة طبيعية، ليس مجنونًا يعيش في مصحة عقلية.

فهمت الآن لأين يتجه، توقف عند المحكمة الاقتصادية، طبعًا فهو محام، أكملت أنا طريقي بشكل طبيعي، وأنا أنظر في المرايا الخلفية جيدًا وأقوم ببعض المناورات لأعرف إن كان هو الذي يراقبني الآن أم لا، لم تغب تلك الفرضية عن ذهني، أن يضللني ويتوقف عند المحكمة ثم يقوم هو بتتبعي، بعد ما يقرب من نصف ساعة تأكدت من أنني خارج نطاق المراقبة، سأتجه الآن لمنزلي لأبدل السيارة بسياري الأصلية وأستعيد بطاقة هويتي الحقيقية استعدادًا للمهمة الثانية.

#### \*\*\*

- عندى موعد مع سيادة الرائد (مجدي فرج) بالإدارة الجنائية.

قلتها وأنا أمد بطاقة هويتي مبتسمًا لموظف الأمن على باب مديرية أمن (القاهرة) وتحت إبطي ملف أوراق صنعته منذ قليل، قبل أن يلتقطها وجدت أحد الشباب يشير في من داخل البوابة ويقول لموظف الأمن إنني تبع (مجدي) بيه، احتفظ الموظف ببطاقتي ودخلت أنا أسلم على الشاب بحرارة وأنا لا أعرف حتى هويّته، أخذ الشاب يناديني بداووه بيه كثيرًا ثم عرفت أنه أحد أمناء الشرطة، ولا تسألني عن مكان عمله، فمهمته هي توصيلي لمجدي بيه، دخلت بقدمي هذا العالم الذي ينادون فيه بعضهم بربيه) و (باشا)، يجب أن أكون مثلهم ليتقبلوني بينهم بدلًا من أن يرافق اسمي لفظة روح أمك.

أوصلني الشاب إلى جزءٍ من طابق وأشار إلى أحد المكاتب ثم غادرني، هذه هي الإدارة الجنائية إذًا، مكاتب عادية يجرى فيها الجميع كخليّة

نحل فلا تعرف الضابط من الطبيب من فني المعمل من أمين الشرطة، معظمهم يرتدي القمصان والبناطيل، لكن أراهنك لو دققت معي في بعض الوجوه فيمكننا تمييز بعض الضباط.

هذا المكتب هو معمل الكمبيوتر، وهذه غرفة اجتماعات، وهذا المكتب... ظهر (مجدي) أمام وجهي من العدم فجأة ضاحكًا بلا سبب وقاطعًا حبل أفكاري عن المكان، صافعني بقوة ثم تأبط ذراعي وهو يسحبني لغرفة كبيرة بها ما لا يقل عن ستة مكاتب يدخل ويخرج منها عشرة أفراد في الدقيقة على أقل تقدير، أجلسني على أحدى المقاعد وجلس هو خلف مكتبه وهو يصبح ليسمعني وسط هذا المولد من رحال الأمن المحشورين في الغرفة:

- والله وحشتني مسافة الليل يا (داوود) بيه، نورت مكتبي.
  - أعتذر لو طلبت مقابلتك اليوم هكذا في عملك فجأة.
    - ماذا تقول؟

طبعًا لم يسمعني جيدًا، سندت نصفي الأعلى على المكتب وأعدت العسارة صارخًا فردًّ:

- لا تقىل هـذا يـا (داوود) بيـه، أنا أيضًا كنت أريد الحديث معك في أحـد الأمـور.
  - وهل سنظل نصرخ في بعضنا هكذا؟
- انتظرني هنا دقائق سأنهي بعض الأعمال، ويمكننا أن نجلس في الكافيتريا قليلًا على رواقة.

لم يهلنى حتى لأقول رأيي وخرج من المكتب فجأة، تركني أشعر بالحرج والرجال كل بضع دقائق ينظرون لي بشكً ثم يكملون أعمالهم، بعد قليل دخل شابٌ يحمل زجاجة بيبسي وكوبًا وأخبرني أن (مجدي) بيه أرسلها.

الدقائق صارت ساعة ونصف. عاد لي (مجدي) بعدها محمر الوجه كأنه كان يصرخ، ملابسه مبعثرة كأنه أق لتوه من مباراة كرة قدم ساخنة، سألني هل تأخر عليّ، لا تقل ذلك يا رجل، يبدو أن الشعور بالوقت صفة لا يتحلى بها.

تأبيط ذراعي ثانية وسحبني كالبهيمة إلى تلك الكافيتريا داخيل المديرية، جلسنا حول إحدى الطاولات وطلب لنا اثنين من القهوة سكر زيادة فأوقفته وطلبت قهوي سادة وبلا وجه:

- خيرًا يا (داوود) بيه، أؤمرني.
- اتــرك لفظـة بيـه هــذه ونــادِني باسـمي العــادي فهـذا اتفاقنــا منــذ الأمــس.
  - اتفقنا.
  - احكِ لى أولًا عن مشكلتك، هل الموضوع يتعلق عريم زوجتك؟

فتح فمه من الدهشة وابتسمت أنا داخلي، لا أصدق أنني توقعت أنه سيعتبرني كاتب روايات رومانسية، وبالتالي عكن أن أحل المشاكل الزوجية.

- المشكلة هي (مريم) فعلًا، لا أكذب حين أقول إن مشاكلنا أكبر من قدرتي على التحمل، الواقع أني اكتشفت أن هواية القراءة هي كل ما نلتقي فيه نحن الاثنان، لكن هذه المسألة لم أعلم بوجودها إلا بعد الزواج، أحاول تذكُّر وقت الخطوبة، وكيف كانت مشاكلنا بسيطة ومنطقية، نتشاكل على لون حوائط الشقة، نتشاحن حول تفاصيل الفرح، نتعارك على موعده، لكن بعد الزواج اختلف كل شيء.

كنت أنا أجلس راسمًا على وجهي كل أمارات الاهتمام مستخدمًا كل التعبيرات الممكنة لأظهر أنني أتابعه بكل شغف، مشكلته يقع فيها نصف عدد المتزوجين في مصر ولا حلول لها عندي سوى الكلام النمطي الذي لا طائل منه، أكمل هو وعيناه تسرحان في أحد المقاعد الفارغة:

- لم أر كل تلك المصائب التي يمكن أن تحدث بعد الرواج، نحن مختلفان في كل شيء بالمعنى الحرفي للكلمة، كل ما تريده هي أكرهه أنا والعكس، الخصام هو السمة المتكررة كل يوم في حياتنا، لدرجة أننا ننسى في كثير من الأوقات لم تخاصمنا من الأساس، نحن ذئبان حبسا في قفص واحد ولو تم تركنا أكثر من هذا سيقتل أحدنا الآخر.. لقد تحدثنا عن الطلاق أكثر مما تحدثنا عن أي شيء آخر.

أنهيت لف إحدى سجائري وأعطيتها لمجدي الذي انبهر بها لسبب لا يعلمه إلا الله وهو يشعلها ثم ينفث دخانها بلا استمتاع، سعل عدة مرات فطلبت منه إلقاءها بعيدًا، مشكلة سجائري أنها أنظف من اللازم لدرجة أن من تعودوا على تدخين نشارة الخشب لن يستسيغوا طعمها، أنزل النادل القهوة وأنا ألف سيجارة جديدة لنفسي وأحاول الحفاظ على الصمت لأطول فترة ممكنة، لأنني لا أجد ما أقوله، أنهيت لف السيجارة وأشعلتها وأخرجت الدخان ثم توكلت على الله وبدأت «الهد»:

- المشكلة الحقيقية ليست في أنكما مختلفان، بل لب المشكلة أنكما نسخة من بعضكما البعض

نظرة غباء ارتسمت على وجهه أعطتني الضوء الأخضر لأكمل كلامي الغبى:

- التشابه بينكما في الطباع، العند، قوة الشخصية، الردود الحازمة، عدم الاعتراف بالخطأ من المرة الأولى.
  - كلامك صحيح.

صرخ بتلك العبارة وهو يشير لي بإصبعه السبابة.. جيد أنا أسير إذًا على الطريق الصحيح، كل ما أفعله هو إقناعه بركوب الوزة \_لن أقول الأوزة\_ وهو مصطلح تعلمته من إحدى الفتيات اللاتي يعملن في خدمة العملاء، ويعني أن تقول للعميل الغاضب كلمات مرتبة تصلح لأي موقف أو مشكلة حتى يهدأ باله ويفرح وبهذا تكون قد أقنعته بركوب وزة وهو شيء أخرق ناهيك عن استحالته الفيزيائية.

- أَمْ تعمـل يـا (مجـدي) في أحـد الأيـام مـع ضابـط قـوي الشـخصية مثلــك؟
  - طبعًا عملت أكثر من مرة.
- أَمْ تَتَفَقُوا ضَمَنيًا وَبِلا أَي مَناقَشَةَ فِي هَذَا المُوضُوعَ أَلا يَحِس أُحدَكَمَا الآخر ولا يقبل منه؟؟
  - لم أفهم قصدك.
- قصدي هو اعتبار زوجتك كضابط زميل، له شخصية قوية ومستقلة ويحب المديح من وقت لآخر، وفي نفس الوقت عليها أن تبادلك ذلك المديح وتحترم شخصيتك.

- ظهر على وجهه بعض الغباء الممزوج بالابتسامة وهو يقول:
- فهمت قصدك، سأتفق معها على ألا يرفع أحدنا صوته على الآخر مهـما كانـت الظـروف، ونعامـل بعضنـا كالزمـلاء في العمـل.
  - لم أقصد ما فهمه بالطبع لكنى ابتسمت وقلت بحماسة:
- الله ينور عليك.. هذا ما قصدته، علاقة زملاء عمل أجبرتهم الظروف أن يتواجدوا برفقة بعضهم، وتلك العلاقة رجا تتطور لتصبح صداقة بدلًا من الزمالة، والصداقة..

#### قاطعنى بقوله:

- الصداقة تصير علاقة زواج، ثم ينتهي الأمر بالحب.

(مجدي) الآن يركب الوزة بنجاح بل ويشير لي فرحًا وهو يقودها، لعب دور الحكيم ممتع لأقصى درجة، علا النفس بالحبور.

- أشكرك بكل صدق يا (داوود)، (مريم) ستفرح بهذا الحل.

ارتشفت رشفة من قدح القهوة، طعمه مقرف، مها يصنعون قهوتهم!!

- ما رأيك في القهوة؟ هذه قهوتي الخاصة.
- سألني متحمسًا فكشفتُ عن أسناني أمثِّل الابتسام:
  - ممتازة.
- سأحضر لك نصف كيلو كهدية، أخبرني إذًا عن موضوع روايتك.

حمدًا لله، أخيرًا وصلت إلى الجزء الهام الذي أريده، في أقبل من ثانية رتبت الكلمات في عقالي، يجب أن أثير فضوله ليساعدني. - قصتي تتكلم عن قاتل متسلسل مصري.

أقسم إن تعبيرات وجهه تحولت من الراحة إلى التوتر لكنه استطاع مداراتها، صدِّر لي وجه متجمد على تعبيرات الراحة لكن أشعر أن عقله نشط فجأة، قال ببساطة:

- قرأت بعض الروايات المصرية تكلمت عن القتلة المتسلسلين، أنت تعرف بالطبع أن مصر والدول المجاورة ليس بها هذا المفهوم من القتل.
- أعرف تهام المعرفة، لكن فكر معي في مرض سرطان العظام، يهوت بسببه البشر منذ القدم، حتى تم رصده أخيرًا في الستينيات من القرن السابق وأعطوه اسمًا وأمكن تشخيصه مع الوقت، القتلة المتسلسلون موجودون منذ الأزل في كل البلاد، لم يتم رصدهم في البلاد العربية بشكل كافي بعد لنتعرف على أعمالهم منذ أول مرة، وأنت تعرف أننا نستخدم لفظة سفاح في مصر لنصف قاتل يقضي على أكثر من شخص.
- لكن السفاحين في مصر لهم أهداف واضحة: السرقة، الانتقام، فرض السطوة. سفاح الصعيد (محمد منصور) والذي نطلق عليه (الخُط) قتلَ في أسبوع واحد 9 أفراد من عائلة شيخ الغفر الذي كان على عداء معه، لا مكن اعتباره قاتلًا متسلسلًا، بل سفاح، اللفظان مختلفان وليسا مرادفًا لمعنى وأحد.

بدأت أعجب مجدى هذا، عقله ليس خاويًا كما حسبته.

- أختلف معك في تلك الرؤية، (محمد منصور) قتل في البداية لأجل أخذ الشأر، وبعد ذلك بغرض السرقة، لفظة سفاح عامة جدًّا محسر ونظريتى أن مصر وردَ عليها قتلة متسلسلون وأطلقنا عليهم لفظة سفاح،

هناك سلسلة جرائم حدثت بحصر عام 1985م وأطلق على منفذها اسم سفاح القاهرة، الجرائم كلها نُفذت بطريقة خنق الضحية، تركت كل الجثث في مناطق زراعية لتأكلها الكلاب الضالة، الجرائم حدثت ليلًا، الجثث بالكامل كانت بين منطقة (المطرية) و(دار السلام)، القاتل بعد قتل الضحايا سحب سراويلهم لتظهر عوراتهم، ألا ترى هذا القاتل مختلفًا عن البقية.

- هل كان يسرق متعلقاتهم؟
- نعم في أحيانٍ كثيرة سرق متعلقاتهم الشخصية لكن في بعض الجرائم لم يفعل.
- لا أريد أن أكون محبطًا لـك يـا (داوود)، لكـن الواقع مختلف عـن شخصيات القصص، هـذا القاتل الـذي تحكي عنه يجب إيجاد دافع قـوي لارتـكاب جرامًـه، لـو وقعت تلـك القضية التي تحكي عنها في يدي لقمت بعاملتها بنفس الطريقة التي أعامل بقية القضايا بها، أتفهم أفكارك لكني غير مقتنع بها، خيال الكاتب مفتـوح فتخيل ما تريد، لكـن لـو أردت...

يبدو أن خيبة الأمل ظهرت على وجهي لأنه توقف عن حديثه وارتبك، ثم قال بعد لحظات كأنه يحاول إثارة حماسي ثانية:

- أتعلم، احكِ لي عن قصتك وأنا سأزودك بكل ما تريد معرفته عن طريقة عمل الشرطة، وأنت قم بتعويل كلماتي إلى خيال إبداعي كما تعودت من قصصك.

خيبـة الأمـل التـي ظهـرت عـلى وجهـي لم يكـن سـببها أنـه لم يقتنـع بنظريتي، بـل لفشـلي في إثارة فضولـه، الحقيقـة أن تفكيره المنطقـي أعجبني نوعًـا مـا، قلـت لـه وأنـا أمثـل الحماسـة:

- روايتي تقوم على قاتل موجود في الواقع حاليًا بيننا، أتسمع عن اللواء (صلاح العباسي)؟
- طبعًا، درست كتبه في كلية الشرطة وفي دورات جنائية متطورة، رحمه الله.

شخصية هذا اللواء حقيقية وقد قابلته فعلًا بضع مرات وناقشته في بعض كتبه التي تخصصت في العلوم الشرطية والجنائية، لكنه مات في عام 2013م، لكني سأستخدم اسمه ليعطيني بعض المصداقية، قلت وأنا أفتح ملف الأوراق الذي طبعت أوراقه على طابعة الكمبيوتر وقد جمعت فيه من الجرائد أخبار حوادث القتل التي نقذها قاتلي:

 - هـذه القضايا التي حدثت بين عام 2002م وعام 2010م أخبرني اللواء (صلاح) أنه يشك في أن مرتكبها شخص واحد.

تناوَلَ الملف وفحص أوراقه بدقة قارئًا أخبار الجرائد كلها، استغرق وقتًا لدرجة أنني أنهيت تدخين السيجارة ولففت أخرى وأشعلتها، وهو أيضًا أشعل سيجارة من علبته وأنهى تدخينها، مرَّر يده بين خصلات شعره حين أنهى الملف ثم فرك عينيه بيديه كأنه يستيقظ من سبات طويل ونظر لى قائلًا بفتور:

- كل هذه الجرائم مستحيل أن يقوم بها قاتل واحد، وأنا أتحدث بناء على أخبار الجرائد فقط فأنا لم أقرأ ملفات القضايا نفسها.
- اللواء (صلاح العباسي) قرأ ملفات تلك القضايا وكون رأيًا تحرج من عرضه أمام أي رجل أمن، هناك قاتل يتلاعب في مسارح الجرائم ويصنع مسرحه الخاص، يوحي للمتخصصين الجنائيين بأن الجرهة تحت كانتحار، أو مبتة طبيعية.

- أتقول إن سيادة اللواء كان يشك في أن مرتكب الجريمة ضابط أمن؟
- دائرة الشك يجب أن تتسع، من قال إن الضابط وحده يعرف بروتوكول عمل الأجهزة الأمنية، طبيب التشريح وفنيو المعامل ورجال النيابة والقضاء والمحاميون كلهم يعرفون، وحتى الأشخاص خارج تلك الفنات.

الغريب أنه حافظ على هدونه وفتوره بطريقة أغضبتني داخليًا، كيف لا أستطيع إثارة فضول ضابط جنائي عن طريق طرح تلك النظرية، قال وهو يشرب بقية قدح القهوة على مرة واحدة:

- يمكنك كتابة رواية خيالية عن هذا الشخص، لكن طبعًا ممنوع
 ذكر اللواء (صلاح) ولا أماكن الجرائم أو أسماء من قتلوا.

هكذا ينهي الحوار بكل بساطة!!!، سألته بيأس:

- هل مكنك الوصول لملفات تلك القضايا لإيجاد بعض العلامات؟
  - علامات مثل ماذا؟
- تضارب في تقارير التشريح أو المعامل الجنائية، شهود رأوا أشياء ولم ينتبه لها ضباط المباحث، أشياء من هذا القبيل.
- الوصول لكل هذه القضايا ليس في سُلطتي هذا عمل كبير يجب أن تشترك فيه بضع مديريات أمن وبإشراف من الأمن العام وبتصريح من وزير الداخلية، بالإضافة إلى أن ضباط المباحث أنفسهم الذين حققوا في تلك الجرائم لن تجد معهم على الأغلب أي مذكرات عن مشاهدتهم الغريبة كما تتصور، كما أن أرشيف وحدة المباحث في كل قسم شرطة لا يحتوى على تفاصيل القضايا كاملة ومستحيل البحث داخله كما قلت

إلا معجزة، لسنا في مسلسل جرية أمريكي، ضابط المباحث يقع على عاتمة سنويًا عشرات الجرائم ما بين سرقة وقتل وبلطجة، الحقيقة أنه لا طريقة لإثبات وجهة نظرك حاليًا.

لا أحب أن أظهر أمام نفسي عظهر الغبي، لكنها الحقيقة الآن بلا شك، فشلتُ في إثارته وهذا شعور لا يمكن وصفه، أعتقد بعد كل شيء أنني كاتبُ جرية تافه لا يجد ما يثير به القراء.

- على كل حال سأكمل كتابة روايتي عن هذا القاتل وأوافيك بأي استفسار أطلبه.

نهضت شاكرًا إياه، لكنه أصر على أن نكمل جلستنا ونتحدث في مواضيع أخرى فكذبت عليه بأن عندي ارتباط عائلي هام، سأزور أمي بعد قليل، لكنه فهم أن اليأس تملكني \_ وهذا صحيح \_ وأنني أهرب منه الآن.

أوصلني لخارج مديرية الأمن بكمية زائدة من الود وصافحني بحرارة ثم تركني أسير في الشوارع بالملف متجهًا إلى الجراج الذي ركنت فيه سياري، أشعرتم يومًا بالإحباط؟ بالطبع الجميع شعر بالإحباط، لكن هذه روايتي، ومن حقي أن أشعر بالإحباط أكثر منكم جميعًا، أنا أكثر محبط في مجرة درب التبائة.

وصلت للسيارة وركبتها، أين أذهب؟؟ ظللت أكرر السؤال في رأسي حتى بدأت قيادة السيارة في الشوارع على غير هدى، جل تفكيري كان ينحصر في فشلي اليوم، طبيبتي النفسية حذَّرتني من ترك نفسي للمشاعر السلبية، وأنا وافقتها وهززت رأسي كالكلب بثقة، لكن الأمر ليس بيدي.

عادة ما كنت أحول تلك المشاعر السلبية لغضب أفرغه في الكتابة أو بعض الشجار مع (بسمة)، لكني لا أملك ترف تضييع الوقت في إفراغ الغضب، سرحت عيني في المارة من حولي، بعد نصف ساعة من عدم التفكير وجدت نفسي في منطقة (العباسية)، بالقرب من الشقة التي تعيش بها أمي.

ضحكت كالمجانين، رجا أنا مجنون فعلًا، هل قادني عقاي الباطن لهنا، لماذا أخبرت (مجدي) أنني سأزور أمي ثم أجد نفسي بالقرب من منزلها؟ وجهت سيارتي داخل الشوارع حتى وصلت إلى عمارتنا.

ركنت السيارة بشكل عشوائي، ووقفت أمام العمارة أنظر لنافذة الطابق السادس حيث نعيش، مرَّ وقت طويل وأنا بهذه الوضعية لدرجة أن المارين بدأوا ينظرون لى ببعض الدهشة.

دخلت العمارة فظهر لي البواب من العدم كعادة البوابين ذوي القوة الخارقة، سألني عن وجهتي فقلت «شقة الحاجّة (عفاف)»، هز رأسه بتفهم، هذا البواب جديد، حتى ولولم يكن جديدًا فأنالم آتِ لهنا منذ سنوات فلن يتذكرني أحد على الأغلب.

صعدت الطوابق حتى وصلت للطابق السادس، ووقفت أمام شقتي القديمة مسمَّرًا في مكافي، أنفاسي تتسارع لا أعرف من جراء صعود الدرج أم من توتري الزائد، جلست على إحدى درجات السلم ولففت سيجارة أمسكتها بين أصابعي بدون إشعالها وكأنني أمثِّل التدخين، مشاعر القلق والحيرة تتملكني وتشير حفيظة معدي، زاد أمُّ الصداع في رأسي لكني أعتقد أنها حالة نفسية.

نهضت بعد برهة وضغطت على جرس باب الشقة، سمعت أصوات

أطفال من الداخل تتحدث ثم فتح الباب طفل جميل في السابعة يسألني بوقاحة عمن أريد، أق صوت (هالة) شقيقتي الصغرى تنهر ذلك الطفل ثم ظهرت على باب الشقة وهي تضع على رأسها طرحة على عجالة.

تجمدت (هالة) في مكانها وهي تتأمل صلعتي ووجهي وجسدي النحيل، كأنها تحاول استيعاب تأثير المرض على جسدي الواهن، ظهر التأثير على عينيها لثانية واحدة فقط، ثم أشارت لي أن أدخل بفتور:

- أهلًا يا (داوود).

قالتها بصوت متحشرج كأنها رأت ملك الموت يطلب قبض روحِها.

- أمى مستيقظة؟

لم ترد ولكنها أمرت الطفل أن يدخل مع بقية أخواته إلى إحدى غرف النوم، ثم نادت على أمي تخبرها أني حضرت، أشارت لي بعدها بلا كلمة ناحية مقاعد الاستقبال في صالة الشقة، ذهبت أنا كمن ارتكب خطأ ومدرسه يعاقبه فيطلب منه الذهاب مذنبًا إلى جانب السبورة ليقف وحيدًا.. كنت أعرف أن شقيقاتي (مروة) و(هالة) و(هناء) يزرن أمي بالتبادل كل واحدة منهن يومين في الأسبوع ليخدمنها ويبددن وحدتها.

بعـد دقائـق خرجـت أمـي مـن غرفـة النـوم وأتـت لتجلـس عـلى أحـد المقاعـد وهـى ترحـب بي مبتسـمة وقالـت:

- ألف سلامة عليك يا حبيبي، (مروة) أخبرتني أن صحتك في تقدُّم، لكن وجهك لا يبشر بخير

- الحمد لله كل شيء تمام.

- ألا تحتاج أي مصاريف في علاجك؟
  - النقود متوفرة الحمد لله.

دخلت (هائة) علينا تحمل بيدها كوبًا عِتلىَ حتى آخره بالبيبسي وضعته بيدي ثم جلست على مقعد بيني وبين أمي وأحد حاجبيها مرفوع لأعلى كنوع من الاشمئزاز والطرحة ما زالت على شعرها.

أقسم بالله إنهم لو استقبلوا قاتلًا متسلسلًا لعامَلوه بودً أكثر من ذلك، وخاصة شقيقتي التي تعاملني كأنني عشيقة زوجها، ترسل لي رسالة بتعبير وجهها الغاضب - الذي يشبه الشخصيات الكرتونية - أن وجودى غير مرغوب فيه.

- كيف هي أحوالك <mark>يا أمي؟</mark>
- ابتسمت أمي بحنان وقالت:
- كل الأحوال على ما يرام، ما الذي تفعله في أحوالك هذه الأيام؟

لم تعطني (هالة) فرصة لأجيب لأنها أمسكت برعوت التلفزيون \_ لا تطالبني بأن أكتبه تلفازًا فأنا عصبي الآن \_ وشغلته وهي ترفع صوته لدرجة عالية، اختارت قناة تعرض مسلسلًا لفيفي عبده التي نظرت لأحد الممثلين وقالت شيئًا ما على غرار «البيت ده بيتي يا ابن العبيطة» ثم بكت بلا دموع.

مثلت (مالة) الانشغال في المسلسل، وأمي هي الأخرى خضعت لها ونظرت لشاشة التلفزيون تمثل أنها تتابعه. حسنًا يا أمي، ما زلتِ كما أنتِ يسهل السيطرة عليكِ من قِبَل شقيقاتي الأصغر مني، أعرف أنكِ تحملين لي حبًا حقيقيًّا لكنكِ لا تملكين قوة الشخصية الكافية لإظهاره،

لو كان أبي حيًّا لصفع (هالة) عشر صفعات على سبيل التربية ثم صرخ فيكما لتحسنا معاملتي.

سخن جسدي فجأة، أهي إحدى النوبات التي تأتي فجأة!!، وضعت كوب البيبسي على منضدة جانبية والعرق يتكون تحت ملابسي، نعم إنها نوبة فقدان وعي، مخي لم يتحمل هذا الضغط من المشاعر، أو رما هو السرطان يذكّرني بوجوده من وقت لآخر، عدت بظهري للوراء أرتاح على المقعد اللذي غصت فيه أكثر، وعيني على وجه الفنانة (فيفي عبده) الذي عصت فيه أكثر، وعيني على وجه الفنانة أصبحت ضبابية، (فيفي عبده) تقول شيئًا على غرار (يا روح أمك)، أمي وشقيقتي لا تنتبهان في، الألم في رأسي أصبح لا يحتمل، أخبر نفسي بألا أفقد الوعي، لا أشعر بأطراف جسدي.. عليّ ألا أفقد وعيي، كررتها كثيرًا.. (فيفي عبده) تنظر للكاميرا فأشعر أنها تنظر في، وجهها يتضخم ليصير عالمي كله وسط الضباب الذي أراه، العرق يسيل بغزارة، أنفاسي صارت بطيئة (فيفي عبده) تبكى بلا دموع.

الرؤية تتضح ثانية بعد دقائق، أمكنني تحريك أطرافي، عائلتي لم تنتبه لكل ما حدث، أشعر بالراحة لكن معدقي تؤلمني قليلًا، نهضت بصعوبة وقلت إنني ذاهب إلى الحمام، علقت (هالة) بأن أنتظر حتى تدخل هي الحمام مسبقًا، جلست ثانية ودخلت هي للحمًّام تنظفه أو تضع فيه سم فئران لا يهم، هيًا يا شقيقتي الغبية لا وقت لمعاملتي كالأغراب الآن، سمحت لي أخيرًا بدخول الحمًّام حين خرجت منه فدخلت أنا، وقبل أن أستطيع اغلاق الباب تقيأت على الأرضية ورأسي يئن ألمًا. غسلت وجهي وفمي بسرعة وعدت للصالة لأمي الملتاعة وشقيقتي المصدومة وقلت شيئًا عن مغادرتي، ثم غادرت الشقة ونزلت السلم جريًا، زيارة جميلة لعائلتي التي تكرهني تقيأت فيها وغادرت، أعتقد أنها كانت عدالة من السماء لأن شقيقتي هي التي ستنظف كل شيء، أنمن لك لحظات سعيدة يا (هالة).

#### \*\*\*

عدت بعد الزيارة العائلية الناجحة لمنزلي كي أرتاح، أحت قليلًا واستيقظت على رنة هاتفي المحمول، كان (مجدي) هو المتصل يخبرني فيها أنه يريد مقابلتي في أسرع وقت الليلة لأن هناك خبرًا سيفرحني. الحقيقة أني لا أقوى على النهوض من فراشي فما بالكم بالخروج، حاولت التملص لكنه أصرً، أخبرته بعنوان منزلي وقلت إني سأنتظره فردً أنه في الطريق إليً.

الحقيقة أن زيارقي العبثية لعائلتي بالإضافة إلى اليأس الذي مَلِّكَتي قبلكتني قبلكت في المن الدي مَلكت قبلها صنع خليطًا من الاكتئاب يكفي لأنْ أنام معه لعشرة أيام، حالتي النفسية هذه الأيام مهتزة، أنا أكذب.. فحالتي النفسية طوال حياتي مهتزة ما بين النقائض فإن حزنت أردتُ تمزيق جلد وجهي كدرًا، وإن غضبت أردت قتل الجميع، أعتقد أن طلبة الطب النفسي كانوا سيسعدون بدراسة حياتي كأحد الأمثلة على المعتلين نفسيًّا واجتماعيًّا.

تحممت وأعددت عصيراً مسبق التجهيز وجلست أنتظر (مجدي). لا أحب الانتظار بطبعي، وأشعر أن مواعيدي هي هموم أحملها حتى أتمها، وطبعًا أنى (مجدي) بعد حوالي ساعتين، أنا أكره من يتأخرون على مواعيدهم لكنني أغفر ذلك لمجدي لأني بدأت أستلطفه فعلًا. فتحت له الباب فدخل مبتسمًا وهو يتنحنح فقلت له:

- أنا وحدي في الشقة.. زوجتي عند أمها من الأمس.

كان يتعامل بنوع من البساطة كأنه صديقي منذ الطفولة، جلس على أحد المقاعد وهو يضع ملفًا يحمله جانبًا ويقول:

- آسف لو كنت ألححت في مقابلتك هكذا فستسعد بعد أن تعرف السبب.

دخلت للمطبخ وأحضرت العصير فتناول رشفات كبيرة من عصيره كأنه لم يشرب منذ الأزل، جلست بالقرب منه فأعطاني الملف الذي كان قد وضعَه جانبًا وقال بانفعال الفرحة:

- الحوادث التي أطلعتني عليها اليوم لفت نظري إحداها والتي وقعت عام 2006م وتتبع قسم شرطة (الواياي) التي قتلت فيها امرأة في ثلاثينيات العمر، في أصدقاء كثيرون هناك فطلبت منهم تليفونيًّا تتبع خط سير ملف هذه القضية القدية، وحصلت بشكل غير رسمي على نسخة منه، ثن أستطيع توفير ملفات أخرى لك بشكل رسمي أو غير رسمي فالإدارة الجنائية تتبعني أنا وبقية الضباط وما فعلته الآن لوصل للإدارة سيصبح نقطة سوداء في ملفي.

تناولت الملف منه وكانت أوراقه عبارة عن نسخة مصوَّرة رديئة من أوراق رديئة في حد ذاتها، أولها كان محضر قسم الشرطة بتلقِّي بلاغ ثم الانتقال للمعاينة والعثور على جثة امرأة في شقتها وإعلان الشقة مسرح جرهة، ثم حضور فريق من المعمل الجنائي للتحقيق بقيادة معاون مباحث القسم، ثم يشرح الضابط في المحضر أنه بالمعاينة وجد عدة

طعنات، ثم أمرَ بإحالة الجثة للطبيب الشرعي لتحديد سبب وموعد الوفاة، ثم يشرح الضابط في المحضر بعض ما عثر عليه في شقة المجني عليها، نظرت لمجدي الذي ما زال يشرب العصير باستمتاع وقلت:

- هل قرأت هذا الملف؟
  - نعم.
- لماذا لم يحدد الضابط عدد الطعنات في الجثة وقت العثور على الجثة؟
- أمر طبيعي يفعله الكثير من ضباط مباحث أقسام الشرطة، ي لا يحدد عددًا من الطعنات وشكلها، ويأتي تقرير المعمل مخالفًا للمحضر الرئيسي وهكن لمحامي المتهم التشكيك في الضابط فيما بعد.
- أعتقد أنه كان عليه تحديد عدد الطعنات وطول كل جرح في الجسد ولو حتى مساعدة فريق المعمل الجنائ.
- ملاحظة جيدة يا (داوود) لكنها لن تزيد ولن تنقص الكثير، أنا لو في موضع هذا الضابط الآن لفعلت ما تقوله لكنه رجا لم يمتلك الخبرة الكافية لذلك.

دسست رأسي في الورق وأنا أكمل مطالعة الأوراق والتي كانت عبارة عن محاضر تعريات عن قائمة من الشهود واستجوابهم من قِبَل ضابط المباحث، قلت ملاحظة سريعة جانبية بصوت مسموع:

- التحريات في تلك الحادثة لم تكن مكتملة واشتملت فقط على الخطرين وأصحاب السوابق في اقتحام الشقق، ولم تفضِ إلى شيء.
  - بالعكس أنا أرى التحقيقات سارت في المكان الصحيح.

طالعت تحقيقات النيابة ثم تقرير الطبيب الشرعي الذي وصف حالة الجثة وقت عمل التشريح، يقول التقرير «يحتوي ظَهْر اليد اليسرى على جرح نافذ وراحة اليد اليمنى تحتوي على عدة جروح محززة تتفق مع الجروح الدفاعية، جروح قطعية سطحية من اصطدام بجسم حاد على الرأس، كدمة على الكوع الأيمن وجانب البطن مما يفيد وقوع المجني عليها على جانبها الأيمن، تجمعُ دموي في الظهر حدث بعد الوفاة نتيجة لتغيير وضع الجثة»، توقفت عند عبارة تغيير وضع الجثة ، توقفت عند عبارة تغيير

- الجثبة تغيرت وضعيتها بعد موتها ليتغير التجمع الدموي الذي يحدد وضعيتها.
- أرى أنك تعرف الكثير عن التشريح يا (داوود)، على العموم هذا طبيعي فرما أراد القاتل تفتيش ملابس الجثة أو تحريكها ثم عدل عن رأيه.

لا أحب الثقة التي يتكلم بها كأنه الخبير، هو والله أعلم خبيرٌ في عمله كما يبدو لكنه يعامل القضية بلا خيال. أكملت القراءة حتى وصلت لتقرير مرفق من الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية يتحدث عن الأجزاء المرسلة لهم من الجثة ليتم فحصها وهي المعدة والأمعاء والكبد والكلى والمثانة، وجاءت نتيجة الفحص إيجابية عن مضادات الاكتئاب والمنومات.

بقية أوراق الحلف لم تصل بالتحقيق إلى شيءٍ، رفعت رأسي وقلت برود:

- هـذه المُـرأة قتلت لأنها تعاني مرضًا نفسيًّا. القاتل أراد أن يريحها مـن عذابها العقـلي. الاستنكار تجلى في أقوى صورة له على وجه (مجدى) الذي قال:

- وما سبب القفز لهذا الاستنتاج؟
- هذا كان رأي اللواء (صلاح العباسي) رحمه الله، القاتل معظم ضحاياه من كبار السن الذين يعانون الوحدة والمرضى النفسيين، يستخدم معهم مفهوم القتل الرحيم.
- أكره لعب دور غراب البين داهًا معك، لكني لا أرى سوى الخيال فيما تقول، لم تبين لى الدافع حتى الآن لهذا القاتل.
  - سأبحث الأيام القادمة، وأوافيك بكل ما أستطيع.
  - حرك يده على شعر رأسه بطريقة عصبية وهو يقول:
    - هل تعلم تفاصيل <mark>لم تخبرني</mark> بها بعد؟
- لا.. لو علمت لأخبرتك، اترك هـذه المسألة الآن وقـل لي هـل تكلمـت مع (مريـم) فيما تحدثنا فيـه اليـوم؟

تهللت أساريره لأننا سنبتعد عن الأمور الأمنية قليلًا، فهمت طبيعة (مجدي)، فهو بشكل ما يكره الحديث عن مهنته، هل يكره المهنة نفسها أم يشعر بالملل حين يتحدث عن عمله مع أصدقائه وعائلته؟

قضيت معه نصف ساعة تحدثنا فيها في كل شيء تقريبًا، ولم يتطرق ثانية لموضوع القاتل، (مجدي) لن يثيره شيء إلا دليل قوي، والدليل هو قضية حدثت في وقت قريب، سأتكفل بهذا الأمر.. شكرفي لاستقباله واستأذن ليعود لزوجته كي يفاتحها فيما اتفقنا فيه. بعد أن خرج من بيتي بنصف ساعة نزلت إلى الشارع وذهبت لإحدى منافذ بيع شركات خطوط الهاتف المحمول، اشتريت خط هاتف ببطاقة هويتي المزورة

وعدت للمنزل لأبحث على جوجل عن رقم مكتب المحاماة الذي يعتلكه قاتلي العزيز، بعد أن وضعت خط الهاتف في الهاتف المحمول الجديد اتصلت به، أعرف أن عنده جيشًا من المحامين والسيكرتارية والوكلاء وأحدهم هو الذي سيجيب على الخط الأرضي.

فعلًا ردت فتاة ذات صوت مبحوح، سألتها عن الأوقات التي يعمل بها المكتب فأخرتني أنه يوميًا يفتح من الساعة العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساءً، أخبرتها أنني أريد مقابلة صاحب المكتب بنفسه لأن قضيتي كبيرة وتتعلق بالبورصة المصرية وفيها نزاع على ملايين الجنيهات، أمليتها اسمًا مستعارًا وحددت هي لي موعدًا معه غدًا الساعة الرابعة مساءً حيث أنه سيتواجد قبل الرابعة بساعتين ويرحل بعدها بساعة على أقصى تقدر، شكرتها وأغلقت الخط.

الآن عرفت خطوق الجديدة والتي سأقوم بها في الغد في الساعة الرابعة، تبدل إحساس اليأس داخلي بالجراءة، مع قليل من الفرحة، قمت بتصوير ما كتبته في هذه الرواية على الهاتف المحمول ثم شغلت أغنية لأدبب الدائخ أستمع لها وأدندن معها بتأثر.

«لا تخف ما صنعت بك الأشواق
واشرح هواك فكلنا عشاق
 فعسى يعينك من شكوت له الهوى
 في حمله فالعاشقون رفاق
 واصبر على هجر الحبيب فربما
 تم الوصال وللهوى أخلاق»



ملحوظة: لا شيء في بالي حاليًا، لكني اليوم سعيد، ألستم سعداء؟؟

## BOOKS

صحيت على رئين هاتفي المحمول، كانت (بسمة) تطمئن عليً، اعتدرت لها عما فعلته معها الأيام السابقة، طلبت مني التوقف عن كتابة الرواية فأخبرتها بأنها ستسمع الأيام القادمة أخبارًا جيدة لكن عليها أن تظل عند أمها حتى آق بنفسى لآخذها.

لا تتخيلون كيف كان شعوري اليوم، شغلت أغنية لعبد الحليم حافظ - الذي لا أحب شخصيته لكني أعشق أغانيه - ودخلت للحمام أحلق ذقني - المحلوقة أساسًا - وأنا أغني مع كلمات الأغنية بصوت عال:

«جانا الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا ورمش الأسمراني شبكنا بالهوى آع ما رمانا الهوى وتعسنا.. واللي شبكنا يخلصنا دا حييي.. شغل بالمي.. آه يابا يابا.. شغل بالمي»

تناولت أدويتي بعد الحمَّام وأنا أتراقص على الأغنية التي لا تصلح للرقص، فجاة عزيزي القارئ خطر على بالي شيء ما، لم أصلُ منذ زمن، أوقفت الأغنية وعدت للحمَّام أتوضأ ثم وقفت في صالة الشقة أفكر في اتجاه القِبلة، تطبيق على الهاتف المحمول أنزلته في دقيقة أشار لي للاتجاه، هنا أتت مشكلة جديدة، لا أتذكر الصلاة جيدًا، إياك يا قارئ

والنظر لي باستعلاء، فكلنا نحمل الخير والشر، ولا ضير من أن ينتصر جانب الخير من وقت لآخر مهما تأخر الأمر.

كيف كنت أصلي ركعتي الصبح؟؟ أحاول التذكُّر وأنا أحضر سجادة الصلاة التي كانت تستخدمها (بسمة) من الدولاب وأفرشها على الأرض، سأترك نفسى أصلى ورجا هدتني ذاكرتي للصحيح.

أنهيت الصلاة فحضرت طعام الإفطار وشغلت مسرحية على (يوتيوب) أشاهدها على التلفزيون، قبر الساعات وأشغل فيلمًا مصريًّا قديًّا ثم أتبعه بفيلم آخر حتى جاء الوقت المطلوب، نهضت وصليت صلاة الظهر ثم ارتديت ملابس الخروج، أشعر أني استعدت لياقتي.. هيًّا بنا إلى المخمأ.

#### 杂杂茶

الساعة الآن الثائشة عصرًا، أقف بالقرب من المنزل الذي يتخذه قاتلي مخبأه، لا أعرف هال أحتاج إلى تفسير لك يا صديقي القارئ أم أنك فهمت قصدي!! أنا اتصلت بالأمس لأعرف مواعيد وجوده في مكتبه كي أزور المخبأ بأمان.

درثُ حول المنزل دورة كاملة كي ألاحظ أي شيء غريب، جميل أن قليل جدًّا من البشر من يحرون بجانب هذا المنزل، اقتربثُ من سور المنزل ثم توكلت على الله وقفزت من عليه، عظامي تئن من تأثير المجهود البدني الفجائي لكني نجحت، أنا الآن في الساحة الداخلية للمنزل، أخرجت القفاز القماشي من جيبي وارتديته، وقفت أمام باب المنزل أنظر لرتاج الباب، رتاج عادي.. جيد، أخرجت من جيبي تلك الأداة التي صنعتها من ماكينة العلاقة الكهربائية وثبت عليها قطعة مليئة بالسنون المعدنية

ومجرد تشغيلها تهتز تلك السنون للأعلى والأسفل بسرعة شديدة حتى تأخذ شكل أسنان المفتاح داخل الرتاج، مشكلة تلك القطعة أنها تصدر صوتًا مزعجًا؛ لذا يجب عدم تشغيلها فترة طويلة.

أدخلت القطعة داخل فتحة المفتاح وشغلت الماكينة، أصدرت الصوت المزعج لثوانٍ قبل أن تتخذ السنون شكل مفتاح الباب الأصلي ثم فتحته ببساطة ودخلت المنزل، مشكلة هذا الجهاز أنه في بعض الأحيان يضر رتاج الباب ويترك علاماتٍ على استخدام مفتاح آخر.

خلعت قناعي الطبي والنظارة والقلنسوة وأنا أنظر بانتصار لمخبأ قاتلي العزيد، كما عرفته لكن مع تجديد طلاء الحوائط وطلاء الأثاث وتغيير الأرضيات، صالة استقبال يتفرع منها ممرًّ يفضي إلى مجموعة غرف ومطبخ وحمًّام، صورة معلَّقة على جدار الاستقبال الرئيسي يظهر فيها قاتلي في شبابه بجانب مجموعة متباينة من الرجال والشباب ينظرون للمصور بجدية شديدة، هذا أنا في ركن الصورة أحاول الابتسام، كانت أوقات سعيدة في تلك المصحة التي أخرجت مجانين للدنيا بأكثر مما أخرجت متانين للدنيا بأكثر

قلبي يدق بانتظام ونفسي هادئ، أنا في أفضل حالاتي الجسدية الآن بعب بعدما اكتشفت إصابتي بالسرطان وهذا غريب على هذا الحرض، يجب ترتيب الأولويات، بسرعة قمت بتتبع أسلاك كاميرات المراقبة التي تصوّر خارج المنزل، أوصلني التتبع لغرفة نوم خالية إلا من فراش ومكتب وضع عليه جهاز السيرفر بجانب شاشة صغيرة، عليًّ إيجاد طريقة لحذف ما تم تصويره، نجحت في حذف تصوير آخر 24 ساعة تقريبًا ثم

عاينت جيدًا بعيني الأماكن التي تكشفها الكاميرات، هناك زاوية جيدة تسمح لى أن أغادر المنزل بدون أن تلتقطني الكاميرات.

خرجت من الغرفة وذهبت لتفتيش بقية الغرفة، أعرف ما أبحث عنه؛ جرائد قديمة أو أخبار مقصوصة من الجرائد، لن تصدقوا ما وجدته في خزانة ملابس إحدى الغرفة، مجموعة كبيرة من الجرائد مكدسة فوق بعضها البعض وكل جريدة مغلفة في كيس بلاستيكي، أخرجتها بحرص من موضعها وأخذتها لصالة استقبال المنزل وهناك جلست على أريكة مربحة وبدأت في تفحص الجرائد.

قاتلي يحتفظ بالجريدة كاملة التي تحتوي على خبر حادث القتل الذي ارتكبه، طريقة لذيذة لينعش ذاكرته بجرائهه من وقتٍ لآخر، ابتعدت عن الجرائد قبل عام 2011م لأنى أعرفها مسبقًا.

قطع بحثي صوت مفتاح يتم وضعه في رتاج الباب من الخارج، وقفت بسرعة لكن الباب انفتح ودخل رجلً في الأربعينيات من عمره أسمر البشر قوي البنية يرتدي قميصًا أبيض وسروالًا من الجينز، كان يحمل في يده اليمنى أكياسًا بلاستيكية تحتوي على بقالة أو شيء من هذا القبيل.

أُغلق الرجل الباب وتوقف ينظر لي مصدومًا مرتبكًا، لم يُطِل النظر لي أكثر من لحظات قبل أنا تتوسع حدقتا عينيه وهو يقول:

- أستاذ (داوود)!!! ما الذي تفعله هنا؟

ترك الأكياس التي يحملها تقع أرضًا مجرد أن لمح القفازات في يدي، قلت أنا متسمًا:

- كيف تذكرتَني بعد كل هذا الوقت يا (بدر)؟؟

تراجع خطوة للوراء باتجاه الباب فتقدمت أنا بخطوات سريعة، وكأن (بدر) غيَّر رأيه وهجم عليَّ فجأة وهو يرفع يده اليمنى موجهًا لي لكمة، تفاديتها لكنه وجَّه لكمةً جديدةً اصطدمت بصدري.. (بدر) هذا قوي كالثور، نظرت حولي بسرعة فوجدت مقعدًا من الخيزران قريبًا مني، رفعته في الهواء وألقيته عليه، طبعًا تفاداه بسهولة لكن ما كان يهمني أن أكتسب ثانية لأخرج من جيبي ذلك القلم الذي أحمله دائمًا فككت مقدمته فظهر نصل حاد منه يشبه المشرط الجراحي لكن بسن حاد، نظر هو له مفزوعًا وصرخ وهو يبتعد خطوة:

- لماذا تفعل ذلك يا (داوود) بيه؟
  - لأنك ثرثار، سامحني يا (بدر).

رفعت قدمي لأركله في خصيتيه لكنه تفاداها، في اللحظة التي حرَّك جسده ليتفادى ضربتي اندفعت نحوه وأنا أحتضنه لنقع أرضًا، كل ما كنت أريده أن أستطيع الالتحام بجسده، دببت المشرط في صدره وشققته بالطول، صرخ هو فنهضت أنا سريعًا، ذلك الجرح لن يقتله بل سيضعه في حالة ارتباك ويجعلني أنا ألتقط أنفاسي.

نظرت جيدًا لملابسي، الحمد لله لا بقع دم عليها، نهض هو وهو يضغط على جرح صدره ويتألم، التقطت أنفاسي للحظات بيناه هو يجري ناحية الباب ويسك بمقبضه، ها هي اللحظة المناسبة قد حانت، أتيته من ورائه وأمسكت رأسه بيدي اليسرى أسحبها للوراء وبيدي الأخرى حززت عنقه ذبحًا.. انهالت الدماء من رقبته وأوردته لتغرق الباب بينما أنا أحافظ بصعوبة على وضعية رقبته للوراء كي يحوت

سريعًا. الدماء تغرق يدي اليسرى وجسده يحاول المقاومة، تركته يقع أرضًا بعد فترة وجسده ما زال يرتعش وصوت خوار يخرج من فمه.. 
الاااااااااا هناك دماء جاءت على الد «بلوفر» الذي أرتديه.

دخلت للمصر الجانبي ذاهبًا للحمام أخلع القضازات وأغسل يدي ووجهي بالصابون ثم نظرت لملابسي جيدًا أمام المرآة، السروال لم تطله الدماء لكن الدبلوفر» صار من المستحيل تنظيفه بشكل سريع، خلعته وظللت بالقميص الأزرق الذي أرتديه من تحته بعد التأكد من نظافته.

عندما عدت لصالة الاستقبال كانت جثة (بدر) توقفت عن الحركة، وقفت بجانب منضدة وجدت عليها مطفأة سجائر، لففت لنفسي سيجارة ودخنتها، لأول مرة منذ مدة أرتاح لتدخين سيجارة بهذا الشكل، فكرت كيف أنني تهاونت في مراقبة المنزل ولم أعرف أن (بدر) ما زال في خدمة قاتلي منذ زمن طويل، المفارقة أنه تذكّرني بسهولة حتى بعد مرور كل تلك السنوات ونحول جسدي وصلعتي، لم يكن أمامي حل إلا قتله وإلا كان سيثرثر ويفضعني، وربا طلب الشرطة هاتفيّا في التو والحال لو استطاع الهرب من المنزل.. أعرف أني أعطي لنفسي بعض المرات لكنكم ترون أنها مبررات منطقية جدًّا جدًّا.

قاتلي سيبدأ مطاردة هـ و الآخـ في الشري، ولـن يرحمني، أنهيت السيجارة فقمت بلف واحدة أخرى، بعدما أخذت المطفأة وجلست على الأريكة، يجب أن أحسب الاحتمالات الجديدة، لن أتخلص من الجثة فلا وقت لذلك، وهذا يعني أن قاتلي سيجد جثة خادمه فيضع الاحتمالات، ط... توقف تفكيري وأنا أنظر لمصباح إضاءة معلّق في السقف لم أنتبه له إلا الآن، آه من غبائي كيف لم أمسح المكان بعد دخولي لأتأكد من

خلوّه من كاميرات المراقبة الخفية، هذا المصباح المعلّق به كاميرا مراقبة لا سلكية يكن لمستخدمها مشاهدة ما تصوره من أي مكان من خلال هاتف المحمول ويكنه أن يسجل ما تبقه الكاميرا في أي وقت، هناك احتمال يقترب من 100 % أن قاتلي يراني الآن وقد عرف شخصيتي، أخذت أعقاب سجائري وعدت لارتداء الكمامة والقلنسوة والنظارة وتركت كل شيء كما هو وقد حملت الدبلوفر» على يدي.

خرجت من باب المنزل وقمت بغلقه ورائي وأنا أتبع خطوات تبعدني عن كاميرات المراقبة خارج المنزل، ولا تخبروني أن لا جدوى من ذلك، رجا بعض الحدر عنع الكثير من المصائب، قفزت من على السور وخرجت أسير باتجاه سياري، حتى وصلت لها، دخلتها وأدرت المحرك، في نفس اللحظة وجدت سيارة قاتلي تقترب من المنزل، أقمنى ألا يراني الأن فجسدي لا يتحمل صراعًا في الوقت الراهن، أحتاج للراحة والتفكير. توقفت سيارته أمام البيت وخرج منها بينما أنا أبتعد بسياري وأنا أراه في المرآة الخلفية ينظر ناحيتي.

米春米

عدت لشقتي ووضعت الد «بلوقر» في الغسالة بسرعة، ماذا أفعل؟ الأفكار تتزاحم في رأسي وأعرف أن الوقت غير ملائم لأي فعل غير مدروس، لكنَّ هناك شيئًا ما في أعمق نقطة بعقلي يخبرني بأن أثق في غرائزي لا عقلى، غريزتي تدعوني لفعل شيء واحد.

\*\*\*

الآن عزيزي القارئ أنا جالس على مكتبي أكتب هذا الفصل وأخبرك أنني سأصور بقية صفحات الرواية على الهاتف المحمول الجديد ثم أنقل صور صفحات الرواية إلى اللاب توب الخاص بي، ثم أطبعها على أوراق عادية، سأصنع تلك النسخة وأرسلها من خلال شركة شحن خاصة، سأسلمها الليلة لكن سأوصيهم بأن يرسلوها صباح الغد إلى (مجدي) في منزله، لا أعرف يا سيادة الرائد رد فعلك عما ستقرأه، لكني أصبحت في مواجهة مفتوحة فعلًا مع قاتلي العزيز، ويجب أن أصل له وأقتله قبل أن يصل هو لي.

وأعتذريا (مجدي) لو كنت قد كتبتَ بعضَ أرائي عنك بطريقة غير مهذبة لكن صدقني حين أخبرك بأنني أحترمك وأحبك كصديق لم أمّننً مصادقته.

مع السلامة..

\*\*\*



الفصل الأول

# BOOKS



أغلق (مجدي) أوراق الرواية التي استلمَتْها زوجته هذا الصباح وأخبرته أنها رواية مكتوبة بخط اليد وأن مرسلها وكاتبها هو الكاتب (داوود الجوهري)، رجاها ألا تقرأ منها شيئًا حتى يعود ويقرآها سويًّا، اتصل بد «داوود» أكثر من مرة لكنه لم يرد، أنهى عمله وعاد للمنزل رأسًا وتناول العشاء مع (مريم) فرحًا وهما يأكلان بنهم في ينتهيًا ويجلسا على تلك الأريكة المريحة في مدخل الشقة ويقرأ هو ورقة من الرواية ثم يسلمها لها لتقرأها هي.

بعد حوالي ساعة ونصف انتهيا من القراءة، نظرا لبعضهما نظرات قلقة، المكتوب في هذه الأوراق لو كان تأليفًا خالصًا فهو غريب على (داوود)، ولو كان تسجيلًا حقيقيًّا ليومياته في الأيام السابقة فهي مصيبة، قالت (مريم) وهي تتناول آخر ورقة وتنظر فيها لمرة أخيرة:

- ما العمل؟؟
- كم الساعة الآن؟
- اقتربت من الحادية عشرة، ألا يجب عليك زيارته؟

نظر للظلام خارج النافذة وقال بشرود:

- سأتصل به مرة أخرى.

تبع قوله بإخراج هاتفه المحمول من جيبه والاتصال بداوود، لم يرد عليه، حاول ثلاث مرات بلا جدوى فوضع الهاتف جانبًا وأشعل سيجارة راح يزفر دخانها بعنف.

- (مجدى)، أنا ما زلت عند رأيى، يجب أن تزوره.
- سأمر عليه غدًا بعد أن تنتهي مواعيد عملي الرسمية.
   مرت فترة صمت انتهى فيها من سيجارته وأطفأها.
  - (مجدى)..
  - حسنًا يا (مريم)، سأذهب الآن.

قال عبارته بعصبية وهو ينهض ويخلع ملابس المنزل متجهّا إلى غرفة نومه ليرتدى ما يصلح للخارج.

## 杂杂杂

الساعة الثانية عشرة والنصف ليلًا تقريبًا، و (مجدي) يقف أمام باب شقة (داوود) يرن الجرس ويضرب الباب بيديه، الأفكار تحتشد في رأسه لكنه يخشى تصديقها، هل اختفى (داوود) فجأة بعدما أرسل تلك الأوراق؟، في نهاية روايته كتب أنه سيسلها لتصله في الغد، أي إنه قرر الاختفاء بالأمس، هل ذهب لمحاربة قاتل؟ والأدهى من كل هذا، هل ارتكب (داوود) جرهة قتل فعلًا؟؟، يظل احتمال أن كل ما كتب خيال في خيال مطروح إلى الآن. لكن ما الشيء الواجب فعله الآن؟؟

حاول الاتصال به أكثر من مرة ولا مجيب عليه، فكر أنه لا يعرف طريقة للوصول العائلته ليبلغهم بشكوكه، قلبه لا يطاوعه أن يعود أدراجه لمنزله ثانية وينام، هذا إذا افترضنا أن (داوود) في شقته في هذه اللحظة.

توقف عقله عن التفكير وطرأ خاطر وحيد، عليه أن يستشير أحدًا في هذا الموقف فكل قراراته ستكون متهورة، اتصل بصديقه (أهن) الذي ردَّ عليه مبتهجًا:

- حبيب قلبي سيادة اللواء (مجدي).
- (أيسن) توقف عن الهزل فأنا أحتاج رأيك بسرعة، أتذكر كاتب الروايات الذي أخبرتك أننى قابلته صدفة الأيام السابقة؟
  - (داوود).. الاسم صحيح؟
- نعم هو، أرسل لي اليوم رواية غريبة من خلال شركة شحن، قرأتها فوجدت أنها تشبه مذكراته الشخصية وآخر ما كتبه فيها أنه ذهب لمقابلة قاتل.
  - اهدأ وأعطني تفاصيل واضحة، لم أفهم ولا كلمة مما قلته.
    - انفلتت أعصاب (مجدي) وارتفع صوته وهو يقول:
- لا وقت الآن للفهم، الموقف كالآتي: أنا أقف أمام شقته وهو لا يرد على هاتفه المحمول منذ الصباح، وأنا أخشى أن يكون قد أصابه مكروه، هل أقتحم الشقة أم أنتظر للغد وأحاول الوصول له مرة ثانية؟
  - أنت ضابط شرطة ولا تحتاج لإذني القتحام هذا المكان، لكن ألا يجب عليك التواصل مع أحد أقاربه أو أصدق...

قاطعه (مجدي) وهو يطلب منه إغلاق الخط، ثم عاد ينظر للباب، مكالمة صديقه لم ترده إلا حيرة، تملكته فكرة اقتصام الشقة بأي شن، لكنه يحتاج لشاهد، نزل السلم جريًا وهو يبحث عن بواب العمارة حتى وجده داخل غرفة صغيرة في مدخل العمارة يرتدي ملابس مريحة ويجلس مسترخيًا أمام تلفزيون صغير يدخن سيجارة ويشرب كوب شاي، نهره (مجدي) وهو يخبره أنه ضابط مباحث، ظهر الشك على وجه البواب فأخرج (مجدي) بطاقة الهوية الأمنية ورفعها أمام عين البواب الذي لم ينظر حتى لها وهو ينهض مرعوبًا صارخًا:

- أؤمر يا باشا.
- أتعرف الكاتب (داوود الجوهري)؟
- نعم يا سعادة الباشا، يسكن في عمارتنا.
  - متى رأيته آخر مرة؟
- بالأمس، كان عائدًا من الخارج بعد صلاة العشاء تقريبًا.
  - واليوم؟
- لَمْ أَرَهَ، لكن سيارته العادية والسيارة الثانية التي يستخدمها لم يستقل إحداها فأنا رأيتهما في الجراج منذ قليل وكانا في غاية النظافة منذ أن غسلتهما صباحًا.

طلب منه (مجدي) بأن يتبعه إلى شقة (داوود) فجرى البواب يسبقه فاتحًا باب المصعد الكهربائي، بعد قليل كانا يقفان أمام باب الشقة، طلب (مجدي) منه أن يرنّ جرس الباب أكثر من مرة ثم أخبره بأن يكسر باب الشقة لأنه يشك في أن مكرومًا ما قد وقع لداوود، تردد البواب لكن وجه (مجدي) الجاد كان كافيًا ليتحرك.

حاول البواب صرب الباب بكتف أكثر من مرة ففشل، ساعده (مجدي) لكنهم فشلوا حتى قرر هذا الأخير ضرب الباب بقدمه عند منطقة الرتاج، بعد عشر ضربات انكسر جزء من الرتاج، زادت حماسة البواب فاندفع بجسده أكثر من مرة ضاربًا الباب حتى انفتح.

- يا أستاذ (داوود).

صرخ البواب مناديًا على (داوود) وهو يسير في الشقة، أمرَه (مجدي)

بالتوقف وتحرك هو بحذر ناظرًا حوله بدقة، التقطت أنفه رائحة بعيدة لم يتبينها، نظر على الأرض جيدًا فلم يجد ما يريب.

# - أتبعنى ولا تتقدمني.

قال (مجدي) العبارة وسار بغطى حذرة ناحية غرفة النوم، نظر داخلها والبواب يتبعه مرعوبًا وقد شعر أن هذا الباشا يعرف ما يفعله فعلًا، عاد (مجدي) ينظر ناحية الغرف والرائحة تزداد حدة، يشعر أنه شم مثلها من قبل، اقترب من غرفة المكتب مفتوحة الباب، توقف الشعر على ساعديه وهو يرى مشهدًا غريبًا؛ (داوود) يجلس إلى مكتبه وعلى وجهه آثار ضربات تحت العين اليسرى، يرتدي بدلة كاملة بربطة عنى، واضعًا يديه على سطح المكتب وقد تلوثت أصابعه بالدماء، وأمامه على المكتب كان جزء من قطعة رمادية هي المتسبب الرئيسي في الرائحة، كان جزءًا من مخ بشري.

استعاذ البواب من الشيطان وأخذ يرده آيات مختلفة من القرآن بلا رابط بينها و(مجدي) يخرج هاتف المحمول ويتصل برقم شرطة النجدة وهو يبلغهم بأنه الرائد (مجدي فرج) وقد اكتشف جرعة قتل وعليهم إرسال فني المعمل الجنائي والطب الشرعي وممثل النيابة العامة إن أمكن بأسع وقت.

#### 杂杂杂

بعد مرور الساعة تقريبًا ظهر شاب في نهاية العشرينيات من عمره، نظر لمجدي الذي كان يقف أمام شقة (داوود) بجانب البواب الملتاع والذي ما زال يقرأ القرآن ويردد «الله يرحمك يا أستاذ (داوود)».

# - مَن أنت وما هي صفتك وعلاقتك بالمجنى عليه؟

قال الشاب أسئلته بصرامة فأخرج (مجدي) بطاقة هويته الأمنية وعرَّف نفسه بأنه من الإدارة الجنائية بمديرية أمن (القاهرة) وبأنه كان على معرفة جيدة بالقتيل، تبدلت لهجة الشاب وهو يعرفه بأنه أحد معاوني مباحث قسم الشرطة الذي تتبع له هذه المنطقة السكنية، وحسب أعرافهم التي تعودوا عليها فقد أصبح هذا الضابط تحت إمرة (مجدي) الأعلى رتبة لحين ظهور رتبة أعلى منهما، وعليه فقد كان (مجدي) هو قائد مسرح الجرهة الآن.

كان يفكر في تلك المعضلة، وخاصة أنه شاهِدٌ على الجروعة وهذا تضارُب سيخلق مشاكل فيما بعد، لكنه دخل الشقة بعدما طلب من البواب ألا يتحرك والضابط الشاب يتبعه و(مجدي) يشير بيديه على الأرض في خط مستقيم ناحية غرفة المكتب ويقول:

- لقد صنعت ممرًا آمنًا لفريق التحقيق الجنائي سأسير عليه الآن وأرجو أن تحفظه لتدل بقية الفريق بنفسك، هل تحمل قفازًا مطاطيًا احتياطيًا؟

# - القفازات ستأتي مع المعمل الجنائي.

لم يكد يكمل عبارته حتى ظهر ثلاثة أفراد من المعمل الجنائي يرتدون تلك السترات الملونة المميزة مع شعار المعمل ويحملون الكثير من الحقائب، عرَّفهم بنفسه وطلب قفازًا مطاطيًّا فأعطوه إياه ليرتديه.

دخل هو يسير بحذر ناحية المكتب ثم دخله ووقفت عند جثة (داوود)، أحد الفنيين أخرج كاميرا والتقط عدة صور للجثة من أكثر من

زاوية، ظهر التأثر على وجه (مجدي) وهو يطلب من الضابط الشاب تدوين ما يقوله:

- المجني عليه ذَكَرٌ في الـ40 من عمره تقريبًا، نحيف الجسد، يرتدي بدلة سوداء كاملة وقميصًا أبيض وكرافت مزركشًا باللون الأبيض والأسود، البدلة واسعة جدًّا على جسد المجني عليه وتم ارتداؤها بعد مقتله، جاكيت البدلة مفتوح، الجثة جالسة على مقعد إلى مكتبه ويداه موضوعتان على المكتب وأصابع اليدين ملوثة بالدماء.. على وجه الجثة كدمات تحت العين اليسرى وسحجات في الجبهة.

ثم أمسك يد (داوود) اليمني ورفعها وهو يقول:

- علامة على مفصل الساعد تدل على خلعه أو التوائه.

توقف (مجدي) عن الحديث ونظر لفني المعمل يسأله عن الطبيب الشرعي وموعد وصوله فأجابه بأنه في الطريق الآن، فكر (مجدي) قليلًا ثم طلب من الجميع عدم تحريك الجثة حتى للتصوير وقال وهو ينظر لمؤخرة رأس (واوود):

- تصوَّري المبدئي هو أن القاتل بعد وفاة المجني عليه قام بعمل ثلاثة شقوق بآلة حادة وكسر جزءًا من عظم الجمجمة ثم استخرج جزءًا من المخ.

ثم أشار لقطعة المخ النظيفة الموضوعة على المكتب وقال:

- هذه هي القطعة.

تساءل أحد رجال المعمل:

- ما هي حالة الشقة عند الوصول لها؟

- أنا والبواب حطمنا باب الشقة ليمكننا الدخول، باب غرفة النوم كان مفتوحًا والإضاءة مغلقة، باب غرفة المكتب مفتوح والإضاءة مفتوحة، بقية الشقة، النوافذ كلها مغلقة بإحكام، لم أتفحص جيدًا الأرجاء بحثًا عن أداة للجريمة، تقييمي أن الجريمة تمت في غرفة المكتب، هناك آثار صراع تمت هنا وحاول القاتل إخفاءها.

أشار (مجدي) لمقعد مزخرف محطم من الخشب في ركن الغرفة وقال:

- هذا الأثر من الصراع لم يحاول القاتل إخفاءه، لكني شممت راحة سائل تنظيف هنا في المكتب على أجزاء من الأرضيات وخاصة حول الجثة، كما أن الجثة نفسها كان لها رائحة صابون الاستحمام وهي رائحة نفاذة.

- أشمها من موقعي.

قالها الضابط الشاب فهـز البقيـة رؤوسهم في حين أشار (مجـدي) إلى رقِـة (داوود) وقال:

- آضر ما سأقوله وتلاحظونه جيدًا أن العلامات على رقبة المجني عليه تدل على وقبة المجني عليه تدل على قتله خنقًا، كما أن الترسبات الدموية بأجزاء مختلفة تخرضت للنقل بعد الوفاة مباشرة وتغيرت وضعيتها أكثر من مرة.. هل ستجمعون الأدلة بطريقة الطوق؟

هـز أحدهـم رأسـه إيجابًا وأخبره بأنهـم سيقسـمون الشـقة لمربعـات كبـيرة ويتولـون البحـث في كل مربع عـلى حـدة. - إذًا سأنتظركم في الخارج لأنني أحد شهود الجرية، أرجو أن يتم استدعاء ضابط أعلى رتبة وتسيير الأمور بينكم مؤقتًا.

أنهى كلماته بأن غادر الغرفة، ثم خرج من الشقة ليجد البواب واقعًا في نفس حالة الرعب، فسأله:

- هل معك رقم هاتف المحمول الخاص بزوجة (داوود)؟
  - ماذا؟
- ألم تسمع ما قلت، رقم السيدة (بسمة) أعتقد أنها ما زالت في منـزل أهلها إلى الآن.
- ست (بسمة) الله يرحمها ماتت منذ سنة تقريبًا يا باشا، كانت مصابة بالحرض الوحش والعياذ بالله السرطان.

#### 非母性

أغلق (أيسن) هاتف المحمول بعدما أنهى الحديث مع صديقه (مجدي) وجلس على الأريكة المريحة في صالة منزله الخاص بحلوان، كان ينظر لمطفأة السجائر التي استخدمها (داوود) بالأمس في شُرب سجائره، كان يتوق في هذه اللحظة لتدخين سيجارة لكنه متوقف عن التدخين منذ عشر سنوات، فأخرج من جيبه جهاز التبخير الإلكتروني الصغير وأخذ منه بضعة أنفاس لم تجعله يتخلى عن احتياجه لسيجارة حقيقية.

كان قد قرَّر أن يريح أعصابه الليلة هنا في هذا المكان لكن مكالمة أتته على هاتفه المحمول من زوجته تسأل عن مكانه، لخبطت كل شيء، قالت إن ابنته تريده الليلة في أمرٍ هامًّ، ثم ناولت الهاتف لابنته (جودي) ذات الثلاثة عشر عامًا، طلبت منه بدلال أن يعود للمنزل في

أسرع وقت، وعدَها بذلـك وأغلـق الهاتـف وهـو يعـرف أنهـا تريـد مـالًا عـلى الأرجـح.

نظر للموضع الذي كانت تشغله جثة (بدر) في صالة الاستقبال وترقرقت دمعة في عينيه وهو يتذكر مشاهدته للمعركة التي حدثت هنا في هذا المكان بين (داوود) و(بدر) بالأمس، وكيف ذبحه (داوود)، وكيف اضطر هو بنفسه إلى تقطيع الجثة وتشويهها بالكامل ثم دفن أجزاءها المتفرقة في نقاط مختلفة بين محافظة القليوبية والجيزة والجيرة والطريق الصحراوي المتجه للإسكندرية، مشاعره متناقضة فهو حزين على (بدر) و(داوود) بنفس الوقت، ذهب الإحدى الغرف وأحضر أوراق الرواية التي كان يكتبها (داوود)، عاد ليجلس ويقلب في الأوراق حتى وصل للأجزاء التي تخص طبيبة الأورام التي عالجته، ما الذي كان يفكر فيه وهو يقدم فيه (داوود) وهو يكتب هذا الجزء، ما الذي كان يفكر فيه وهو يقدم أساسًا على خطواته المجنونة هذه، أهو سرطان المخ تلاعب بعقله، لكن (داوود) الذي عرَفّه كان أصلب من أيّ مرض، لماذا يسعى لهدم المعبد على رؤوس الجميع بهذا الشكل الفوضوي!

مرر أصابعه على الأوراق وانحدرت دمعة من عينه، نظر لكومة الجرائد التي كانت تمثل ذكرياته عن كل مرة قتلَ فيها، التفاصيل التي ذكرها (داوود) عن تلك الجرائد ووقعت الآن في يد (مجدي) تجبره على اتخاذ خطوة واحدة ولا مجال لتزكها. جمع الجرائد ثم ذهب للمطبخ وصار يفك كل جريدة من كيسها البلاستيكي ويضعها على إحدى عيون الموقد، أشعل تلك العيون بقداحة المطبخ فاحترقت الجرائد في ثوانٍ معدودة، كرر العملية مع بقية الجرائد وهو يشعر بأن الرؤية أصبحت

صعبة بسبب كم الدموع المتساقطة من عينيه، فجأة ارتفع صوت نحيبه وهو يشاهد الجرائد تحترق ولكنه أخبر نفسه بأن هذا الأمر لا بُدّ منه، وهكذا تعلم من صديقه (داوود) حين كان شابًا.

杂杂类

دخل (مجدي) شقته عند الرابعة صباحًا، فوجد (مريم) بوجه محمر منتفخ من أثر البكاء، لم يكن في بال رائق لمجالستها كالأطفال الآن، يعرف أنها تبكي بعدما أخبرها من ساعات تليفونيًا أن (داوود) قُتلَ في شقته، لكن طاقته النفسية في أقبل حالاتها الآن، تذكّر فجأة وصية (داوود) والتي اتضح بعد قراءته الرواية أنها لم تكن صادقة، لكن لا ضير من التعامل بها، لو وجد زميله في العمل حزينًا سيحاول التخفيف عنه.

- مالك يا حبيبتى؟

نظرت له مذهولة وقالت بعصبية:

- هل نسبت موت (داوود)؟

راحت عصبيتها وأتت الدموع فجأة وهي تبكي، جلس بجوارها وهو يحسد بيديه على شعرها، ارتمت في حضنه بطريقة غريبة، لفَّ ذراعيه يحيطها أكثر.

- اهدئ يا (مريم) في الأيام القادمة سنصل لمن قتله.
  - أنا أبكى لموته، ولا أعرف لذلك سببًا.

هـ وأيضًا يسأل نفسه عن سبب تعاطفه الشديد معه، رجا لأنه قرأ كلماته وشعوره عندما كان في بيتهما، رجا لأنه كان وحيدًا، رجا لسبب لم يتبينه حتى الآن.

- أين الرواية التي أرسلها (داوود)؟

غادرت حضنه وأحضرت لنفسها منديلًا ورقيًّا والأوراق في يدها الأخرى وهي تسأله:

- فيمَ تريدها؟
- بعد ساعات سأصنع نسخة منها لأسلمها في مديرية الأمن غدًا، هذه الأوراق أصبحت حرزًا من أحراز القضية
  - هل علمت زوجته بعد؟
  - تناول الأوراق وقال بتحرج:
- آه مناسبة زوجته، هيل أحسست بأي شيء غريب يتعلق بها في الرواية التي كتبها؟
  - كلامك مبهم، أوضح أكثر.
- لن أوضح بل سأقول ما عرفته، زوجته (بسمة) أصيبت بسرطان الأمعاء وماتت منذ أقل من عام، أعتقد أن (داوود) كان يتخيل وجودها حوله.

توقفت عن مسح دموعها وانتبهت بكل حواسها وهي تقاطعه:

- ما الذي...
- اهديَّ فأنا غير جاهز للمناقشة الآن، ناقشت الطبيب الشرعي قليلًا في احتمالات رؤيته لزوجته بسمة فاقترح أن السبب هو سرطان المخ الذي أصابه، في حالات بعينها تظهر للمريض خيالات بصرية وسمعية
- إذن فرجا تخيل الكثير ما كتبه في الرواية، كتخيلاته عن القاتل المتسلسل، أو حتى تخيل أنه قتل رجلًا يدعى (بدر).

- احتمال وارد، فريق التحقيق الذي سيتولى القضية سيبحث في هذه المسألة.
  - وأنت، ألست في ذلك الفريق؟
- احتمال مستبعد، أنا أعرف شخصيًّا بالإضافة إلى أنني واحدٌ من الشهود بسبب اقتحامي شقته الخاصة.
- (مجدي).. ماذا لو كان على حق وقتله هذا القاتل؟ هل سيسعى خلفنا؟

ابتسم بطرف شفتيه اليسرى سخرية وهو يفك أزرار قميصه ويقول:

لا تقلقي فلا وجود لقاتل يحكن له الاقتراب من ضابط جنائي يعمل
 في مديرية أمن، هناك بعض الحدود والقواعد غير المكتوبة بين المجرمين.

خلع قميصه وألقاه على مقعدٍ ودخل لغرفته وهو يطلب منها أن توقظه على الساعة السابعة صباحًا.

#### \*\*

- تأخرت أمس يا بابا ورفعت أمي الشبشب لأنام أنا.

نظر لوجهها الجميل وحمد الله أنها لم تأخذ شعره رأسه الأسود الخفيف وعينه البارزة وملامحه الغليظة، كان شعرها كستنائيًّا كأمها وعيناها زرقاوين بقسمات وجه جميلٍ ومريح للنظر، ضحك لها وهو ينهض بعسر ويقول:

- رفعت في أنا شخصيًا الشبشب عندما عدت متأخرًا، ما حكاية الفلوس التى تريدينها؟

جاء صوت زوجته من خارج الغرفة تصرخ:

- ابنتـك تريـد 500 جنيـه لـشراء جـراب موبايـل يعجبهـا، لا تدفـع لهـا قرشًـا.

مثلت (جـودي) ملامح الحـزن فقبَّلها في خدهـا وهمـس بأذنهـا بأنـه سيعطيها ما تريد، تناول محفظته من عـلى الكومود بجانبـه وسحب منهـا مبلغًا نقديًا أعطـاه لهـا وهـو يقـول بصـوت مرتفع لتسـمعه زوجتـه:

- استأذني ماما قبل أي شيء، وكفاكِ ما أنفقه عليكِ في هذه المدرسة العجيبة.

جاء صوت زوجته من الخارج تكمل صياحًا:

- طبعًا أعطيتها ما تريده وتمثل عايَّ أنك ترفض، فأنا الهبلة الوحيدة في هذا المنزل، لا تشتكِ إذًا إن أفسدت النقود أخلاقها.

ضحاك الاثنان وطبعات (جاودي) على خدياء قُبلتان ثم انصرفات، حاول العاودة للناوم لكن لم قار دقائق حتى دخلات زوجته بشعر منكوش وأغلقات بأب الغرفاة جيادًا ثم أيقظته.

- أرجوكِ يا (لمياء) دعيني أنام ف...

قاطعته بصرامة:

- اسمع ولا تقاطعني.

فرك عينيه وجلس نصف جلسة على فراشه فحركت هي إصبعها أمام وجهه محذرة وهي تقول: - إياك أن تتدخل في تربية (جودي) ثانية، دلعك الزائد لها والذي تحاول أن تعوضها به عن غيابك الدائم يجب أن يتوقف، أتفهم؟

هـز رأسـه للأعـلى والأسـفل إيجابًا فوقفـت كأنهـا ستغادر لكنهـا عـادت ونظـرت لـه قائلـة وهـى تضغـط عـلى أسـنانها:

- تحملتك كل هـذه السـنوات أنـت ونزواتك الجنسـية، نظـرات كل معارفنا تأكلني لأنهم يعرفون عينك الزائغة ومغامراتك العاطفية، كل ما طلبته منك أن تتركني لأربي ابنتي كيفـما أريد، هـذه مقابـل هـذه، وهـذا آخـر تحذيـر.

غادرت الغرفة في حركة مسرحية و(أهـن) يبتسم لنفسه ويفكر أنها لو علمت أن كل الأوقات التي غاب فيها عنها كانت مواعيد القتل، وهذا هو الستار الذي وضعه حول نفسه من قبل حتى زواجه بها، كل من يتعامل معه يعرف أن له علاقات نسائية متعددة وهذه هي الطريقة الوحيدة التي تبرر للجميع اختفاءه لفترات طويلة بلا سبب مقنع، لكنه راض بغضب زوجته لأنه لم يحبها أصلًا، حتى زواجه كان نصيحة له من (داوود) ليكتمل ستاره بعياة اجتماعية طبيعية كما نصحه بأن يوهم زوجته بنفس فكرة تعدد علاقاته في يرتاح من شكوكها، الحقيقة أن معظم ما عرفه تعلمه من (داوود).. تذكّره فظهر التأثر عليه للحظة واحدة رفع بعدها يديه أمام وجهه وهو يقرأ لروحه سورة الفاتحة.

أمسك ساعة يده التي بجوار الفراش ونظر لعقاربها، لم تتخطَّ السابعة بعد، سينام قليلًا ثم يذهب إلى مكتبه. كان (مجدي) يجلس على مقعد أمام مكتب العميد (زكريا) الذي أخبره بأنه لن يشارك في قضية مقتل (داوود)، وكيف أنه قرر أسماء فريق التحقيق من الإدارة والذي سيتعاون مع مباحث قسم شرطة منطقة مصر الجديدة.

- هناك أوراق أرسلَها في المجني عليه بحكم معرفته بي قبل موته، هل أسلّمها لقائد فريق التحقيق أم أتركها هنا؟

تبع عبارته بأن رفع الرواية أمام وجه محدَّثه الذي أخذها وأخبره بأن يتركها هنا وهو سيتمرف بها، شكره (مجدي) وانصرف من المكتب، لكنه عجرد خروجه من المكتب أخرج هاتفه المحمول وطلب رقمًا هاتفًا، عجرد أن رد عليه محدثه قال بسرعة وبصوت فرح:

- سيادة اللواء (منير) صباح الفل.

جاءه الرد من على طرف المكالمة الآخر بصوت عجوز قوي النبرات.

- صباح الضيريا بني، جعل الله صباحك خيرًا، تحدثني طبعًا لأجل قضية هذا الكاتب الذي كنت تعرفه وقتل في منزله بالأميس.

تسمر (مجدي) بموضعه ونظر حوله في حركة لا إرادية ثم ضحك بعصبية وهدو يقول:

- كيف علمت يا (منير) باشا؟
- ليس معنى خروجي على المعاش ألا أعرف الأخبار أولًا بأول، سيادة العميد (زكريا) أبلغني منذ قليل بكل ما حدث، لا تقلق سيتم إبعاد اسمك قامًا عن القضية ولن تذكر في ملفك الوظيفي بأي سوء.
- لم يكن هذا هو سبب اتصالي في الحقيقة، أنا أريد متابعة القضية

بنفسي، وأقسى من سيادتك التأثير على العميد (زكريا) ليجعلني أحد أفراد فريق التحقيق، أو حتى استشاريًّا، المهم أن أشارك في حل القضية.

خيم الصمت من الطرف الآخر للمكالمة، كان (مجدي) يعرف (منير) جيدًا ويعلم أن صمته يعني غضبه ومحاولة السيطرة عليه الآن لذا احترم صمته حتى قال:

 اسمع يا بني، لا تحدّث أحدًا في هذا الموضوع ولا تفتحه إلا عندما أفاتحك أنا فيه بعد يومين، هل فهمت؟

- فهمت كل شيء سيادتك، شكرًا لمعاليك.

أغلىق الخيط وشعور بالراحية بدأ يتسرب إليه، فهو يثى منير أكثر مما يثق بأبيه ويعرف أنه سيفعل الكثير لأجله.

## \*\*\*

دخل (أعن) لمكتبه في الساعة الحادية عشرة صباحًا، كان المكتب كالسيرك القومي، صغار المحامين يتحركون في كل مكان ويخرجون من الغرف أو يدخلون إليها، زبائن يجلسون ويقفون بشكل عشوائي في كل مكان، كاد أن يصرخ في الجميع لكنه تمالك أعصابه لأنه تذكر أن المكتب على هذه الحالة كل يوم، هو الذي تغيِّر حاله منذ موت (داوود)، دخل لمكتبه وألقى بحقيبته الجلدية على أقرب مقعد ثم جلس خلف مكتبه. صوت طرقات على الباب ثم دخل شاب من صغار المحامين العاملين

صوت طرقات على الباب تم دخل شاب من صفار المحامين العاملي في المكتب يقول:

- قضبة شركة الغزل والنسي...

قاطعه بنفاد صر:

- لا تحدثني عن شيء، تـصرف بنفسـك، وقُـلُ للبوفيـه يرسـل لي كـوب شـاي بسرعـة.

أغلق الشاب الباب ووضع (أهن) رأسه بين كفيه مفكرًا في رواية (داوود)، أخذ يردد بينه وبين نفسه أسئلة: هل طبيبة الأورام أهانت (داوود) فعلًا أم أنها خيالات من عقله المريض؟ ارتفع رنين الهاتف المحمول فكاد أن يرفض المكالمة لكنه وجد (مجدي) هو المتصل، ردَّ عليه فأخبره بأنه يريد أن يقابله الآن، دقَّ قلبه بسرعة لكنه ردَّ عليه بأن عير عليه في مكتبه في أي وقت لأنه مشغول قليلًا.. لم يكذّب (مجدي) الخبر وقال بأنه سيأتيه الآن.

جرى (أمن) ليفتح حقيبته الجلدية التي تحتوي على رواية (داوود). وضع الرواية في خزانة المكتب الكبيرة الموضوعة في إحدى زوايا الغرفة، صوت طرقات جديدة على الباب أفزعه لكن ساعي البوفيه هو من دخل يحمل صينية عليها كوب الشاي، بصعوبة منع (أمن) نفسه من الصراخ في الرجل الذي وضع كوب الشاي وغادر المكتب.

وقف بجانب الخزينة ينظم تنفَّسه ومسح حبات العرق التي نبتت على جبينه، لم يهاجمه هذا الخوف من قبل، حاول أن يحلل هذا الشعور الجديد، شعوره بأنه مذنب ينتظر الحكم عليه، المنطق يقول أنه تصرف بشكل متسرع بالأمس يوم قتل (داوود) لذلك هو خائف من كم الأخطاء التلى ارتكبها.

أخرج من جيبه جهاز التبخير الإلكتروني وسحب نفسًا طويلًا خرج في شكل سحابة دخان ملأت الغرفة من حوله، ارتشف من كوب الشاي رشفةً ساخنةً، شعر بارتخاء في أعصابه، جلس خلف مكتبه ورفع سماعة الهاتف الداخلي وضغط زرًا فيه فردَّت عليه السيكرتيرة، «(حنان) ممنوع دخول أي شخص عندي إلا عندما أتصل بك، وهذا المنع يسري على الجميع»، لم ينتظر ردَّها ووضع سماعة الهاتف، رشف من الشاي وسحب إلى رئتيه بعض الأنفاس وهو ينوي أن يتمالك أعصابه قبل مقابلة (مجدي)، أغمض عينيه ليتخيل حائظًا أبيض اللون كي تبتعد الأفكار عن مخيلته، العجيب أن هذا الحائط الذي تخيله أصبح كشاشة السينما وعليه تُعرض مشاهد مما حدث بالأمس، حاول إبعادها فقشل، فقرر أن يتركها تُعرض ليتخلص منها، وكأن ذكرياته تعرض بانتظام كالفيلم السينمائي وهو يراها من مقعد المتفرج:

## 杂杂杂

كان (أعن) يرتدي الكهامة الطبية على وجهه ليخفي بعض معالمه، الشترى «قي شيرت» أزرق وسروالًا أسود وانتعل كوتشي أسود اللون وكل هذه الملابس اشتراها من بعض الباعة الجائلين في ميدان العتبة بعدما تأكد جيدًا أنه غير مُلاحَظ، حتى شعره الذي يصففه على جانب رأسه سرحه إلى الوراء فظهر جزء من مقدمة رأسه، توقف عند العمارة التي يقطن بها (داوود) والتي عرفها حين تتبع (مجدي) في ذلك اليوم الذي زاره فيه، مشكلته الوحيدة هي أنه عرف الطابق فقط حين صعد (مجدي) لداوود في المصعد الكهري، لكنه لم يعرف أي شقة يسكن بها. حرك عبنيه الخبرتين بسرعة حول مدخل العمارة فوجده خاليًا من كاميرات المراقبة، كان أمامه خياران، إما أن يستقل المصعد الكهري ويخاطر بأن تكون هناك كاميرا مراقبة داخله، وإما أن يصعد على درجات السلم ويخاطر بأن تكون إحدى الشقق قد ركبت كاميرا مراقبة درجات السلم ويخاطر بأن تكون إحدى الشقق قد ركبت كاميرا مراقبة

أمام بابها فتلتقطه، طبعًا اختار أن يصعد السلم لأنه الخيار الأقل ضررًا؛ لذا فقد سار في المدخل ولم يجد البواب، كان قد حضّر مبررًا إن استوقفه أحدهم، سيقول إنه ذاهب لمعمل التحاليل في الطابق الثالث، لكنه لم يجد أحدًا، صعد الطوابق بهدوء حتى وصل إلى الطابق الخامس، أصبحت أمامه مشكلة التعرف على الشقة، الطابق يتكون من ثلاث شقق، والمشكلة حلت نفسها بنفسها، شقة تُتبَ عليها رقمها ولافتة صغيرة باسم المهندس/ نعيم بهنسي، وشقة أخرى قلّدتها وعلقت لافتة مكتوب عليها اسم المحاسب/ محمد أحمد طُلبة، والشقة الثالثة حملت رقمًا ولم تحمل لافتة تعريفية، وهذا ديدن (داوود) في ادعاء التواضع.

اقترب من الشقة بعد أن تأكّد من خلو الطابق من كاميرات المراقبة، وأخرج من جيبه الآخر ثلاث وأخرج من جيبه الآخر ثلاث قطع معدنية تشبه التي استخدمها (داوود) في فتح منزله في (حلوان)، الفرق هنا أن (أيمن) لا يوصل تلك القطع بأجهزة كهربية، أدخل القطع بصبر شديد وأخذ يهز إحداها حتى تنطلق منها السنون وتأخذ شكل المفتاح الحقيقي لرتاج الباب، لكن المسألة أخذت منه 3 دقائق كاملة حتى استطاع فتح مزلاج الباب والدخول للشقة ثم إغلاق الباب خلفه بهدوء.

- أنا في غرفة المكتب، تعالَ.

كان هذا صوت (داوود) يأتي من إحدى الغرف، نظر حوله ليتأكد من عدم وجود كاميرات مراقبة ثم سار بخطوات بطيئة وحذرة إلى الغرفة التي أق منها الصوت والتي فُتحَ بابها عن آخره وظهر (داوود) جالسًا على مقعد إلى مكتبه. توقف (أهن) عند باب الغرفة ولم يدخلها وهو

يعن النظر في تفاصيل الغرفة كأنه يتوقع كمينًا ما بها، كانت غرفة متوسطة الحجم أُثثت على الطراز الكلاسيكي الأوروبي للقرن التاسع عشر، مكتبة تحتل جدارين في الغرفة ومقاعد خشبية كلاسيكية ومناضد عليها بعض التماثيل إيطالية الطابع ومكتب كبير يمتلئ بالزخارف خلفه مقعد جلدي وثير وأمامه مقعدان من الخشب المشغول وعلى أحدهما جلس (داوود) يرتدي بيجامة نوم ينظر له مبتسمًا.

- لا تخش شيئًا وادخل.

قالها (داوود) ثم نظر لساعة يده وضحك مردِّدًا:

- الساعة الحاديبة عشرة صباحًا، لم أتوقع أن تكون الزيبارة في هذا الوقت المبكر.

أمسك بأدوات لف السجائر وبدأ في لف سيجارة، خلع (أمن) القناع الطبي وابتسم:

- لا أنكر يا (داوود) أنني استوحشت لقاءك.
  - وأنا استوحشت طريقي.
    - منذ متي لم نلتق؟
  - منذ عام 2011، عشر سنوات تقريبًا.

تقـدًم (أهـن) خطـوة حـذرة لداخـل الغرفـة فنظـر لـه (داوود) وقـد اختفـت الابتسـامة وحـل محلهـا الصرامـة وهـو يقـول:

- هناك احتمال أنك كشفت مراقبتي لك منذ أول يوم وتوليت أنت مراقبتي حتى منزلي، والاحتمال الآخر أن (مجدي) أخبرك بلقائي معه سريعًا فبحثت ورائي حتى عرفت مكاني.

- (مجدي) كان سعيدًا، وكان يتصل بي يخبرني بكل مرة يحدثك، حتى عرفت أنه ذاهب لزيارتك فتتبعته.

ضحك (داوود) بشكل هيستيري غير طبيعي أقلق (أيمن) وقال:

- عبث.. كل الأحداث عبثية، حتى طريقة وصولك في عبثية، أراهن أنك تعرفت على شقتى لأنها لا تحمل لافتة تعريفية باسمي.

- لماذا دخلت حياتي ثانية؟

ناوله (داوود) السيجارة التي لفّها فهزّ (أعن) رأسه نفيًا وأخرج من ملابسه جهاز التبخير الإلكتروني الذي كانُ في حجم الإصبع وقال:

- توقفت عن التدخين وأمارس الـ (vaping) الآن.
- حاولت تجربة هذا الشيء وفشلت، طعمه كالدعابة السخيفة.

اقترب (أين) منه حتى أصبح على بُعد خطوة واحدة ومد يده بجهاز التبخير وهو يقول:

- يعتمد على نوع السائل الذي شربته، جرب هذا.

أَخذ (داوود) الجهاز ووضعه على فمه وسحب نفسًا بسيطًا منه ثم أبعده وسعلَ، أعاده لأمن وهو يقول:

- طعمه جيد لكن صدري لا يتحمل أي تغيير الآن.
  - جلس (أمن) على المقعد المقابل له وهو يقول:
- بالمناسبة عرفت مـن (مجـدي) موضوع السرطـان، ألـف سـلامة، سـيمر الموضـوع عـلى خـير.

لم يرد (داوود) في البداية لكنه وجهه تصلب كأنه عنع نفسه من السكاء وقال حزبنًا:

- المرض ينتشر.. لم يتبقَّ لي الكثير.
- انتقل التأثر لوجه (أيمن) الذي ابتلع ريقه وتنحنح ليمكنه الحديث:
  - كثيرون قالوا مثلك وتغلبوا على المرض.
  - نظر (داوود) له ثم ضحك فضحك (أمن):
  - لا ترده كلام الأفلام هذا، قل لي يا (أمِن) كيف حال زواجك؟

وكأنهما صديقان التقيا بعد طول غياب أراح (أهن) ظهره لمسند المقعد وهو يسحب أنفاسًا عميقة من الجهاز الذي يحمله ويقول:

- حياة مملة جدًّا ومرهقة، أفضل ما فيها ابنتي (جودي).
  - بالتأكيد لم تسمها أنت.
  - أمها هي من أصرت على الاسم.
- أنا تزوجت منذ سنوات.. (بسمة)، وحينها توقفت عن القتل.

تحفز (أمن) في جلسته بينما (داوود) يشعل سيجارته وينفث دخانها ثم يسعل ويقول:

- BOOKS
- أخبرتها بكل شيء.
- كل شيء؟؟؟!!!!!
- حتى أنت حكيت عنك، لم أقل إن (أي ن ربيع) المحامي هو قاتل متسلسل بالطبع، لكني ذكرت لها صديقي القديم، الذي رافقني في بداية رحلتي، أخبرتها أنني أقتل من أختارهم بنفسي وأنا مستيقظ كي لا أقوم بإيذاء من أحبهم وأنا نائم.

بغضب مكتوم قال (أين):

- لماذا فعلت هذا؟
- وكأن (داوود) لم يسمعه وهو يكمل كلامه ويدخن:
- أتصدق أنها تقبّلتني كما أنا، سهرت ليلًا لتوقظني إن مشيت أثناء نومي، وعندما أصحو تنام هي لساعات، كنا نلتقي في اليوم لفترة قليلة لكنها كانت لذيذة، كعاشقين يتقابلان سرًا عن الجميع، وصدق أو لا تصدق يا صاحبي، توقفت عن قتل الناس.
  - لا حق لك في أسراري لتخبرها لها.
- لا تخف، ماتت (بسمة) بالسرطان.. أتعرف يا (أمن) أنني اكتشفت شيئًا غريبًا.. كأنني توقفت عن القتل لأبهرها فقط، ولما ماتت لم أجد من أبهره، لم أعد للقتل طبعًا لكنها كانت السبب الباقي لي في الحياة، لم أحد هدفًا، حتى عادت لي.
  - ألم تقل إنها ماتت؟
- من كوميديا الموت والحياة أنني أصبت بسرطان المخ بعد موتها بفترة قصيرة، وفي مرحلة ما بدأت أراها من حولي، رجا جاءت من خيالي، لكنها كانت حقيقية، تهتم بي وبشؤوني، تأكل معي، تنام بجانبي، لكنها كانت جزينة معظم الوقت.
  - أنت تتكلم عن ضلالات يا (داوود)، الضلالات لا تشعر بالحزن.
- رجا هي روحها وليست خيالاتي، حاولتُ معرفة سبب تعاستها فلم تجبني ولا مرة، لكني فهمت، أنت يا (أين) سبب هذا الحزن.. (بسمة) تريدك أن تتوقف عن القتل.
  - لم أكن لأتصور ثانية واحدة أن تفقد رشدك لهذه الدرجة.

ضحك (داوود) ثم سحب نفسًا من السيجارة باستمتاع وقال:

- لم كنا نقتل يا صديقى؟
- حرى بك أن تسأل نفسك هذا السؤال، فأنت الأستاذ والمعلم.

أكمل (داوود) ضحكاته الهيستيرية وهو يقول من بينها:

- نقتل لأننا نستمتع، لا تصدق ترهاقي حول المشي أثناء النوم، أنا قاتل في صحوي ومنامي، وأنت لم تكن تساعدني بل لأنك أدمنت على القتل كمثل إدمانك القديم على المخدرات، نحن معتلون اجتماعيًا يا قاتلى العزيز.

صرخ (أين) فيه:

- لماذا تتبعني؟ ولماذا دخلت في حياة (مجدي) صديقي؟، لماذا تخبره عن قاتل مجنون يعيش وسط الناس؟، أتريده أن يقبض عليٍّ؟؟

دمعت عين (داوود) فجأة وقال بصوت باكٍ:

- لا أعرف ماذا أريد، أريد أن أرتاح، وجودك في الحياة يـوْرق روحَ (بسـمة<mark>)، ووجـودي في الحيـاة يؤرقني، أنـا وأنـت وجودنـا خطـاً كبـير.</mark>

مسح دموعه ثم نظر لعين (أعِن) الذي تحفِّز أكثر في جلسته وهو يقول:

- (داوود)، توقف عن السير في هذا الطريق.

ردًّ عليه بيرود:

لن أتوقف يا (أين)، ألم تسأل نفسك لم أتيت اليوم لتزورني؟
 كاد أن يجب لكنه توقف فأكمل (داوود):

- أنت نفسك لا تعرف السبب، لكن داخل أظلم جزء في نفسك ستجد الإجابة، لتقتلني، وأنا أستفزك طول الفترة السابقة بلا سبب، لكن داخل أعماق روحي المعتمة تكمن الإجابة، لأقتلك.

أنهى عبارته وأطفأ السيجارة في المطفأة بجانبه، وعاد لينظر لعين (أعن) ووجهه المتحير، فجأة نهض من مقعده وانقضَّ على (أعن) يحتضنه ليقعا معًا على الأرض، لكن هذا الأخير أفلت منه ونهض وهو يصرخ:

- لا يا (داوود).. لا تفعل.

نهض (داوود) بسرعة من على الأرض وتبادل نظرة باردة مع (أي-ن) ثم رفع قدمه اليمني وركل بها (أي-ن) الذي تلقاها ووقع على مقعد خشبي في جانب الغرفة فتحطم جزءً من المقعد، أخرج (داوود) من جيبه ذلك المشرط الصغير الذي قتل به (بدر)، وانقض على (أي-ن) الواقع أرضًا والذي أمسك بقطعة من المقعد المعطم وضرب بها وجه (داوود).

تلقى (داوود) الضربة التي أتت في جانب وجهه الأيسر وتألم معها لكنه طعن بطريقة عشوائية (أهن) الذي استطاع أن يقبض على يمد (داوود) ويلويها بقوة فصرخ هذا الأخير وهو يشعر بأن معصمه قد خلع من موضعه، نهض (أهن) بسرعة ولكمه فترنح (داوود) للحظة، تصرك (أهن) ودار حول جسد (داوود) وأصبح خلفه ثم حاوط بذراعه عنقه، هنا تكلم (داوود) وقال بصوت واهن متحشرج:

- افعلها بأسرع ما يمكنك.

ضغط (أمِن) بذراعيه على جانبي عنقه ففقد (داوود) الوعي، ثم

خنقه ضاغطًا على حنجرته بكل قوته. ارتعش جسد (داوود) وارتفعت يده اليمنى في حركة لا إرادية ثم هبطت. لا يعلم (أمن) عدد الدقائق التي مرت وهو يضغط على رقبة صديقه لكنه عرف أنه كان جثة هامدة منذ فترة.

رفع الجثة وأجلسها على المقعد الذي كان يجلس عليه منذ قليل، تناول من على الأرض جهاز التبخير الإلكتروني الذي سقط أثناء العراك، سحب منه بضعة أنفاس وهو ينظر لصديقه ثم بكي.

بعد قليل نهض وتفحص القفازات في يديه هل هناك أي قَطْع بها أم لا، لمّا تأكد من خلوه من أب الله المناكد من خلوه من أو خدوش ثم تفحص ملابسه كذلك.

خرج يبحث في غرف الشقة حتى وجد مكنسة كهربائية أحضرها للمكتب وأوصلها بالتيار الكهربي ونظف الأرضية والسجاد جيدًا، شم سحب من المكنسة حقيبة التراب وأفرغها في مقعد قضاء الحاجة داخل الحمَّام وجذب بعدها السيفون، غسل الحقيبة جيدًا من الأتربة وأعادها للمكنسة وأعاد تلك الأخرة لموضعها الأول.

عاد للمكتب يجول بعينيه فيه يتذكر جيدًا كل ما حدث قبل العراك وأثناءه، ثم حمل (داوود) كما يحمل الأب وليده وذهب به للحمًام وسحب كل ملابسه من عليه ووضعها في الغسالة وأدارها بعد أن تأكد من وجود كمية كبيرة من مسحوق الغسيل.

ثم وضعه تحت دش الحمام وهو عارٍ وأخذ يحممه بقطعة ليف وصابون استحمام ويدعك أصابعه جيدًا حتى انتهى، نقل جثته لغرفة النوم ثم جففها جيدًا عنشفة أحضرها من خزانة الملابس، اختار ملابس داخلية وبدلة وكرافت وألبسهم لداوود وهو عسك دموعه ويحبسها في عينيه، بحث في الشقة جيدًا حتى عثر على حذاء فألبسه إياه، حمل الجثة إلى المكتب وأجلسها خلفه وعاد هو ليجلس أمام المكتب وينظر لصديقه بعدما خلع القفاز وارتدى واحدًا آخر سحبه من جيبه.

- أعرف أنك ستسامحني الآن يا صديقي، لم يكن لقاؤنا كما توقعت أنا لكنه كان لقاءً جيدًا على كل حال.. مثله مثل أول مرة تعرفنا فيها.

سحب أنفاسًا من جهاز التبخير وسرح لدقيقة في الغرفة حتى وقعت عيناه على كومة الأوراق التي كان يكتب بها (داوود) في المكتب، سحبها فوجد عبارة كتبت بخط البد على ورقة منفصلة (رواية أذكار الموت)، أخذ يقرأ ما فيها بهدوء وصبر حتى توقف عند جزء كان (داوود) يتكلم فيه عن موضع خزانة سرية في مكتبه وأرقامها، ابتسم لأنه يعرف سبب اختياره لهذه الأرقام، 26 هو رقم الغرفة التي كان يقيم فيها (داوود) في أول مصحة نفسية تقابلا فيها، و29 هو رقم غرفته والتي كانت قريبة منه.

ترك الأوراق وأحضر السلم الخشبي وصعد حتى وصل لمجموعة كتب العمارة الإسلامية، أزاح بعضها ثم أبعد اللوح الخشبي فوجد الخزانة، فتحها فوجد بها بعض البطاقات الشخصية المزورة وأكثر من جواز سفر وكلهم بصور (داوود)، كما وجد بعض الصور لأبيه وصورة تجمعهما في شبابهما داخل المصحة، وثلاثة ملفات صغيرة اطلع عليهم بسرعة وعرف أن داخل كل ملف خط سير ومراقبة لشخص وملاحظات عن هذا الشخص وفح حياته وعمله، أخذ كل شيء وأغلق الخزائة، ثم عاد ليجلس على المقعد وهو يهسك الصورة التي تجمعه معه وضحك وهو يخاطب جثة (داوود) قائلًا:

- جميىل أن تحتفظ بذكرياتنا معىك حتى اليوم، والأجمىل أنىك كنت تدعوني داخل الرواية باسم قاتلي العزيز، أردتني أن أقتلك أليس كذلك؟ الغريب يا صديقي أنني متأكد إنىك لو أردت قتلي لكنت فعلتها حتى وأنت بحالتك هذه، لماذا لم تنتحر؟؟، لماذا تلقي بكاهىل ذنبك عليّ أنا، ولماذا تكلمت عن طبيبة الأورام هذه وصاحب دار النشر، أتقصد توجيه رسالة في أنا؟؟ كنت تخبرني في الماضي أن أثى بغرائزي لو ارتبت بعقلي، غريزي تخبرني بأنك تريد قتلهما، أو بالأحرى تدعوني لقتلهما، أليس كذلك؟؟

ظلُّ صامتًا ينظر إليه كأنه ينتظر إجابته ثم قال بنبرات حزينة:

- آلمك السرطان يا صديقي أليس كذلك؟؟

انهمرت دموعه وهو يحملق في الجثة ثم نهض ودار حول المكتب وهو يضع يديه على رأس (داوود) يتحسسها.. فجأة ابتسم وقال:

- انتظرني يا صاحبي، سأريحك من الألم.

وكان فكرة سعيدة طرأت لرأسه جرى يغادر الغرفة يبحث عن شيء، ثم عاد ومعه منشفة نظيفة وجهاز مثقاب كهربائي، رفعه لأعلى بانتصار وهو يكلم الجثة قائلًا:

- وجدت هذا في صندوق العدة، أعتقد أنه سيفي بالغرض.

\*\*\*

توقفت الذكريات جبرًا حين سمع (أين) صوت الهاتف الداخلي يرن، سب السيكرتيرة ثم رفع السماعة لتبلغه أن الرائد (مجدي) في الخارج ويصر على مقابلته، شعر بقليل من الفزع لكنه تنفس بعمق وأخبرها بأن تدخله: - اطلب لى قهوة بسكر زائد بسرعة.

قالها (مجدي) وهو يدخل عليه وفي يده لفافة طعام ساخنة وضعها على المكتب وجلس على المقعد المقابل لأعن اللذي أبلغ السيكرتيرة هاتفيًا بإحضار القهوة، أُضرج (مجدي) بعض شطائر الطعمية وهويناول إحداها إلى (أعن) ويعلق:

- أوصيت العامل ألا يضع لك سلطة في الساندويتش.

تناولها منه وقضم قضمة وهو يحاول إبعاد الأفكار التي ما زالت ترتسم في عقله عن (داوود).

- مَن أخبرك أننى لم أتناول الإفطار بعد؟
- أنا أصلًا أحضرت هذا الطعام واتصلت بك، كنت سأقابلك في أي مكان حتى ولو كنت في المحكمة.
  - هل حدث شيء ما؟

كان (أهـن) يسأله وهـو يتحـضر للاندهـاش مـما سيسـمع، وفعلًا بـدأ يرسـم تعبيرات تتنوع بـين الدهشـة وعـدم التصديـق عـلى قسـمات وجهـه و(مجدي) يحكي لـه تفاصيل مـا حدث البارحـة، حتى توقف عند اكتشافه أن (بسـمة) ميتـة، قـال (أهـن) بحـزن:

- لا حول ولا قوة إلا بالله، إذًا هذا الكاتب كان يتخيل الكثير من الأشياء.
- رها.. لكن ليست مصادفة أن يقول بأن هناك قاتلًا متسلسلًا ثم ووت هو بهذه الطريقة البشعة.

- أنت حكيت لي عما دار بينكما على موضوع القتل التسلسلي هذا، ثم أن هناك احتمالاتٍ كثيرة لقتله، هل وجدتم أشياءه الثمينة في شقته بالأمس؟
- لم نجـد الـلاب تـوب الخـاص بـه ولا هواتفـه المحمولـة ولا أي نقـود
   سـائلة، رهـا سرقهـا القاتـل.
- أَمْ أَخْبِكَ، احتمال السرقة وارد، رَّهَا ثَرْثُر حُولُ فَكْرَةُ القَاتَلُ المَّجِنُونُ هَذَا مَع أَكْثُرُ مَن شخص وأحدهم أراد أن يسرقه ويترك للشرطة لغزًا وكأنه هذا القاتل.
- كل الاحتمالات مطروحة، فريق البحث سيتحرك في أكثر من اتجاه، ومن بينهم رقم هاتف ذلك المحامي.
  - ماذا؟
- نسيت أن أخبرك.. في روايته التي أرسلها في قال إنه اشترى خط هاتف محمول جديد وقام بعمل مكالمة منه لمكتب المحامي كي يعرف مواعيد وجوده في المكتب.
  - لكنك قلت إن هواتفه سرقت.
- نعم لكنه في الرواية ذكر أنه اشترى الخط باسم مزيف، سيبحثون عن هذا الاسم وهل اشترى أي خطوط هاتفية، ثم ما أهمية الهواتف المحمولة يا (أهن) طالما يكننا التواصل مع شركة الاتصالات نفسها، كأنك نسبت طُرق عملنا.

دخل الساعي في هذه اللحظة ووضع قدح القهوة أمام (مجدي) الذي انشغل بالطعام ولم ينتبه لوجه (أهن) الشاحب والذي يحاول

باستماتة رسم تعبير غير المهتم على وجهه، لكن حبات العرق على جبينه بدأت تنبت.

- وجهك مخطوف يا صديقى، ماذا بك؟

عندما نطق (مجدي) بعبارته اهتز قلب (أيمن) خوفًا في موضعه وردً بسرعة:

- أمسكت أنا وزوجتى بخناق بعضنا هذا الصباح.

تناول (مجدي) قطعة مخلل من كيس أمامه وقال ضاحكًا:

- هل أمسكت بك مع امرأة أخرى؟

ضحك (أعن) بطريقة عثيلية وتكلم والطعام ما زال في فمه ساخرًا:

- مشكلتها معي أن<mark>ها لم تض</mark>بطني بشكل رسمي، لا أريد الحديث عن هذا النكد، أكمل لى ما الذي وجدته في شقة القتيل؟
- كانت له خزانة سرية كتب عنها في الرواية، وجدناها خالية، بعض أجاء الأرضيات في الشقة تم تنظيفها منظف كان موجودًا في نفس الشقة، هناك علامات صراع وجدناها في غرفة النوم والسفرة.. لكن... توقف (مجدى) عن الحديث وكأنه يتذكر شيئًا.
  - لكن ماذا؟
- جاءتني فكرة مجنونة، ماذا لوقام القاتل بتنظيف أجزاء مختلفة من الشقة وزيف أماكن صراع بها ليربك المعمل الجنائي ويجعلنا نضع تصورًا مختلفًا عما جرى هناك!
  - تتحدث عنه كما لو أنه عبقري.

ترك (مجدي) طعامه وأخرج سيجارة أشعلها ونفث دخانها وهو يقول:

- لا أعلم، وربا تأثرت بكلمات (داوود).
- مهمتك كضابط شرطة ألا تتأثر بكلمات رجل يرى الخيالات.

لم يرد (مجدي) وسرح بذهنه، ترك (أين) الطعام وشرب قليلًا من كوب ماء بجانبه واعتدل في جلسته وقد استغل هذا الهدوء ليتمالك أعصابه.. مرت دقيقة النفت بعدها إلى (أين) وقال:

- ما زلت أسأل نفسي، ماذا لو كان (داوود) صادقًا؟
- هذا افتراض، هل ستسير على تلك الفرضية أثناء التحقيق؟
- حتى الآن لست في فريق التحقيق، طلبت من اللواء (منير) أن يدخلني به، أشعر أنهم لن يلتفتوا لرواية (داوود)، وهذه الرواية هي مفتاح تلك القضية.
- أو هي ملهاة لك ولهم، أنا واثق أنكم ستحلون القضية بأسرع وقت لو اتبعتم الطرق الطبيعية للتحقيق، بالمناسبة كيف حال (منير) باشا؟

تناول (مجدي) قدح القهوة وقال وهو يرتشف منه جرعة كبيرة:

- ما زال كما هو بعد خروجه على المعاش من عامين يعيش مع زوجته طنط (سوسن) وينتظر كل أسبوع زيارة ابنه (أحمد) ومعه حفيده (منير).
  - كان الله في عونه، أعتقد أنه يعاني من الفراغ الآن.

- لا أعتقد، فكلما قابلته أجده بشوشًا سعيدًا وكأن همًّا انزاح من على صدره، أتدري يا (أين)؟ كثيرًا ما فكرت في ترك الشرطة وبدء حياة جديدة.
- عندها ستخيّب أمل أبيك فيك، الرجل يصيح في كل مكان بأن ابنه ضابط شرطة، سيقتلك لو علم بأنك تفكر فقط في الخروج على المعاش. نظر (مجدى) إليه قليلًا ثم قال بدهشة:
  - أشعر أن طباعك اليوم متغيرة، كأنك لست على طبيعتك.
- أنت من تغيَّر بسبب تلك القضية فتشعر أنك ترى الجميع بشكل مختلف .

- ريما.

قالها بشرود وعاد ليسحب إحدى الشطائر من الكيس البلاستيكي.

染柴米

# BOOKS >



BOOKS



أحضرت (مريم) آخر طبق من أطباق طعام الغداء والذي تقدمه داءً عصاء الطبق على الطاولة داءً على الطاولة وجلست بجانب (مجدي) الذي بدأ تناول الأرز بعد خلطه بحبات البازلاء والجزر.

- هل لك مزاج في الكلام اليوم؟

قالتها (مريم) وه<mark>ي تضع</mark> قطعة لحم على طرف طبق زوجها الذي ردَّ بدون أن يلتفت لها:

- رأسي مليء بالأشياء.

أكلت بجانبه صامتة لكنه توقف عن تناول الطعام وقال ونظر لها. كأنه يهم بقول شيء لكنه تراجع وأكمل ما كان يفعله.

- (مجدي)، كنت شتقول شيئًا، تكلم وفضفض.
- أشعر أن التحقيق في مقتل (داوود) لا يسير بالشكل الصحيح.
- كنت أعلم أن الموضوع يتعلق به، هل توليت القضية كما أردت؟
- لا.. مرت سبعة أيام منذ أن حدثت عمو (منير) ليحاول بمعارفه أن يضمني لفريق البحث ولم يتصل بي إلى الآن، وهو قال ألا أحدثه حتى يبدأ هو.
  - ما رأيك أن أتحدث مع طنط (سوسن) لأعرف بعض...

قاطعها بصرامة:

- إياكِ أن تفعلي هذا وإلا كان لي معك كلام آخر.

شعرت (مريم) بقليل من الانكسار وهي تكمل تناول طعامها حتى قال هو:

- (مريم)..
  - نعم.
- آسف.. لكن عمو (منير) سيغضب لو علم أنكِ تعرفين تفاصيل عملي، أنتِ تعرفين أنه كان يحب الفصل بين الحياة الشخصية والعمل فصلًا كاملًا.

لم ترد عليه وأكملت تناوُل الطعام، بعد أن انتهيا من الأكل رفعت هي الأطباق وغسل هو يديه وذهب ليجلس على الأريكة التي يفضلها وهو يسك هاتفه المحمول يقلب على موقع فيس بوك بطريقة عشوائية، كان بطبيعة الحال مشتركًا في مجموعات كثيرة عن القراءة والكتابة والأخبار الأدبية، وكثيرًا ما قابل خبر وفاة (داوود) يتناقله القراء بكثير من الحزن والألم، لكنه في تلك اللحظة مرَّ على خبر وفاة لم يهتم به أول لحظة، ثم عاد ليقرأ الخبر ويتأكد منه، خبرٌ مرفق معه صورة رجل عجوز يبتسم في بلاهة وبجانب الصورة كتب أن (حسين عبده) توفاه الله في يبتسم في بلاهة وبجانب الصورة كتب أن (حسين عبده) توفاه الله في مكتبه بدار النشر أمس، قرأ التعليقات فوجد بعض الأشخاص يعلقون بأنهم سمعوا أنه ترك رسالة انتحار بسبب فضيحة كانت تمس سمعته، وآخرون قالوا بأن بعض الكاتبات اشتكين منه واتهمنه بالتحرش، ثم ظهر فريق آخر يدافع عنه ويطلب بأن نذكر محاسن الميت.

هنا سمع صوت موسيقى شعبية فنظر أمامه ليجد (مريم) ترتدي

بدلة رقص واسعة عليها وكأنها طفلة تلبس ملابس أختها الأكبر منها، تحمل بيدها اليسرى هاتفها المحمول الذي يأتي منه صوت الموسيقى وبيدها اليمنى صاجات مثبتة على أصابعها وهي تتراقص على النغمات مبتسمة، لم يعطها بوجهه أي تعبيرات بل ظل ناظرًا لها مشدوهًا كأنه ينظر من خلالها، توقفت عن الرقص وقالت بتعاسة:

- أنا المخطئة لأننى حاولت أ...

توقفت عن الكلام لأنه رفع هاتفه المحمول ناحيتها موجهًا شاشته لتقرأ ما به، اقتربت منه وأخذته بعدما أطفأت الموسيقى، جلست بجانبه ونظرت له بعدم فهم، لم يتكلم ونهض ليحضر رواية (أذكار الموت) من غرفة النوم ويعود لها ثم يقلب في أوراقها حتى توقف عند ورقة، أشار بيده لعبارة وهو يضعها أمام وجهها، عبارة داخل الأوراق تقول «نهض هو جريًا ليعد العقد الجديد، الغبي لا يعلم أنني سأكون ميتًا على الأغلب قبل أي مواعيد تسليم، وإن كنت أتمنى أن أجره للقبر معي، ولكن هذا القواد بجب أن يكون موته فضيحة له ويا حبذا لو انتحر بسبب الفضيحة».

- أترين موته منتجرًا وشبح فضيحة يحوم حوله مجرد صدفة؟
- لا أفهم، كيف حدث هذا، هل انتحر هذا الرجل لأنه علم مشلا
   بأن (داوود) فضحه داخل الرواية؟
- لا.. مستحيل، هذا الرجل قُتلَ.. لا أعرف، كل ما يهمني الآن أن هذا الحدث غير طبيعي، سأذهب لعمو (منير) بنفسي والآن.

شقة ليست بالواسعة ولا بالصغيرة، أثاثها ليس بالغالي ولا بالرخيص، تقع داخل عمارة بنيت في السبعينيات من القرن الحاضي في أحد الشوارع الجانبية بالمهندسين. كانت تلك شقة اللواء (منير العيسوي) وقد وضع على باب الشقة لافتة باسمه ورُتبته، حتى هو كان يحكن أن تصفه بالنصف نصف، فلا هو عجوز مترهل الجسد ولا هو رجل قوي البنيان، كان في بداية الستينيات من العمر، أطرافه قوية وبها بقايا عضلات قديمة، لكن له كرش صغير لا يتفق مع بقية صورة أطرافه، وجهه الحليق وشعره الرمادي الذي يصففه للوراء يعطيه سنًا أصغر من سنه، لكن صوته الخشن العجوز يظهره كأنه في التسعين من عمره.

كان (منير) يصلي على سجادة الصلاة في غرفة نومه فسمع صوت جرس باب الشقة، شعر بقليل من الفرح فرها كان أحد أقربائه أق لزيارته، لكنه أكمل صلاة معتمدًا على زوجته في فتح الباب، سمع أصوات الترحيب من قِبَل زوجته، أنهى الصلاة سريعًا وسلم عن عينه وعن شماله ثم أخذ مسبحته وخرج ليجد (مجدي) جالسًا بأدب وهو يحمل ملفًا ويتحدث مع (سوسن) زوجته وهي تسأله عن أحواله وأحوال عائلته، فتح (منير) ذراعيه على امتدادهما واحتضن (مجدي) مرحبًا ثم جلس بجانبه يعيد عليه نفس أسئلة الترحيب التي سمعها منذ قليل، حتى طلب (منير) من زوجته إعداد العشاء:

- لا شكرًا، تناولت الطعام منذ قليل مع (مريم).
  - وأين هي؟
  - فضلت أن آتي وحدي لأستشيرك في موضوع.

فهمت الزوجة فأخبرتهم بأنها ستحضر لهما المشروبات وغادرت.

- قبل أن تتحدث يا بني فاعلم أني كنت سأحدثك غدًا أو بعد غد على الأكثر.
  - صار الموضوع لا يحتمل، انظر سيادتك، هذه رواية كتبها.

كان (مجدي) يتحدث وهـو يناولـه الملـف لكـن (منـــر) قاطعـه بهـدوء وسـكينة:

- أعرف عن الرواية وقرأت نسخة منها.
  - ماذا؟؟ كيف؟؟

ابتسم (منير) وقال يلومه:

- ما زلت تفترض أن خروجي على المعاش يبعدني عن أعمال الشرطة، لا يا بني، فقد أرسل في العميد (زكريا) نسخة طلبتها من تلك الرواية وأطلعني على تفاصيل التحقيق أولًا بأول طوال الأيام السابقة، وفريق التحقيق يستبعد موضوع هذه الرواية الآن، و...
  - ويستبعدوني أنا الآخر، أليس كذلك؟
- أنت مثل ابني، وأنا الذي أشرفت على تدريبك بنفسي، وجودك بفريق التحقيق خطأ وتعلم ذلك.

كان يقول عبارته بصوت حازم تعود على الكلام به مع الضباط الأصغر منه رتبة، فتح (مجدي) موقع الفيس بوك على هاتفه المحمول ووضع خبر الانتحار أمام عينيه.

- مَن هذا؟
- صاحب دار النشر الذي تحدّث عنه (داوود) في الرواية.
  - وما المشكلة؟

- قالها (منير) لكنه تذكِّر شيئًا فأكمل قائلًا:
  - كان الكاتب يتمنى موته.
- يتمنى موته منتحرًا، التعليقات على هذا المنشور تقول بأنه ترك رسالة انتحار بسبب الفضيحة.

لعب (منير) في حبات المسبحة بيده اليمنى وهو يفكر ثم قال:

- رجا انتحر الرجل فعلًا عندما علم بأمر الرواية، ولا تحاول أن تستنتج استحالة هذه الفرضية، فكما تم إرسال الرواية لك رجا أرسلها هذا الكاتب لأكثر من شخص.
  - ورما كان القاتل المتسلسل هو الفاعل
- أتصدق هذا الكلام، قاتل بهذه الطريقة ولا نعلم عنه شيئًا، مستحيل.. وعلى فرض صدق نظريتك، هذا القاتل لن يقتل بتلك السرعة شخصًا تمنى الكاتب (داوود) موته، الموضوع برمته خارج حدود المنطق.

جاءت (سوسن) بصينية عليها أكواب عصير وتركتها على منضدة قريبة مرحبة بجدي ثم غادرت، تناول (منير) كوب عصير وأعطاه لمجدى الذي قال بحماس:

- أحتاج للتحقيق في هذا الأمر وبأسرع ما يمكن.
- لـ وعـلى هـذه الجرهـة سـأبلغ فريـق التحقيـق بنظريتـك وأنسبها لنفسي، لأنهـم لـ وعرفـوا أنـك تفكـر بتلـك الطريقـة لتـم اسـتبعادك مـن الإدارة الجنائيـة في حركـة التغيـيرات القادمـة.
  - لا يا (منير) باشا، أنا أريد التحقيق وبأي طريقة في تلك القضية.

- لو بدأت تحقيقًا منفردًا فرجا نبهت الشهود أو القاتل، يجب أن
   تتك الفريق الأساسي ليجارس عمله.
  - ألم يتم استجواب أقاربه ومعارفه؟
    - تقريبًا معظمهم.
  - إذن فلا ضير من إعادة استجوابهم ثانية من قبلي
  - اترك هذه الأفكار الصبيانية وانتظر حتى أخبرك أنا بتطور التحقيق رشف (مجدى) رشفة من العصير وقال:
- هــل يمكننــي أن أ<mark>عــرف إل</mark>ام وصــل التحقيــق؟ هــل تحققــوا مــن رقــم الهاتــف المحمــول الــذ<mark>ي اشــتر</mark>اه (داوود) باســم مــزور؟
- نعم وهذا سبب ابتعادهم عن الرواية وما تحمله من خيال كاتب، الاسم المزور الذي قال إنه استخدمه في الرواية واشترى به خط هاتف لم يجدوه مسجلًا في أي شركة اتصالات محمولة، صدقني يا بني اتركهم وسترى حين يقبضون على القاتل الحقيقي بالطريقة الصحيحة أنك مشوش التفكير الآن

ارتخى جسد (مجدي) في مقعده يائسًا وهو يقول:

- أشعر أن لداوود الحق في الوصول لقاتله، وكأنه كان يقصدني لسبب ما.
  - حملق (منير) في وجهه قليلًا يفكر.. قال فجأة:
- اسمع يا بني، لم أرك تهتم لقضية مثلما تهتم الآن، وفي عينيك أُبصر إصرارًا، وكأنك مستعد للذهاب إلى أبعد مدى لتصل للقاتل، هل أصَبتُ فيما قلت؟

ردَّ (مجدى) محبطًا:

- نعم.

وكأن (منير) ينوي أن يقول شيئًا لكنه يتراجع، صراع داخلي يعتمسر بذهنه انتهى بأن قال:

- انتظرنی هنا.

ذهب بعدها (منير) إلى غرفة نومه واختفى قليلًا ثم عاد ليجلس بجانبه وقال بجدية وبصوت خافت للغاية:

- سأمليك عنوانًا في منطقة (الزمالك)، عليك أن تتواجد به في الغد الساعة التاسعة مساءً بالضبط.
  - عنوان من هذا
- ستعرف كل شيء <mark>في وقتـه،</mark> لكـن تذكـر أنـك تريـد الوصـول <mark>بـ</mark>أي طريقـة، أنـت قلـت هذا.

## 杂杂米

في شوارع منطقة (الخصوص) القريبة من (المرج) سار (إسماعيل) وسط الحارات والأزقة في اتجاه الطريق الدائري، كان اليوم كأي يوم آخر، سيذهب ليحضر طفليه من المدرسة الابتدائية ثم يعيدهما للمنزل، تعد أمهما وجبة الغداء الساختة ويأكلون ثم يخرج هو إلى عمله المسائي في عيادة دكتور (ابتهال)، كان دوام عمله الصباحي في الوحدة الصحية القريبة قد انتهى منذ قليل فهو يحافظ على عمله الحكومي بجانب عمله الخاص المسائي.

عليه أن يصعد للطريق الدائري ليستقل سيارة ميكروباص لمحطة واحدة فقط ثم يحضر الأطفال، الآن عدر بقلب قمامة صغير بجانب

ترعة رشاح (الخصوص)، المنطقة هنا هادئة نوعًا ما، وقليل ما عبر أي شخص، لم يلاحظ (إسماعيل) ذلك الرجل الذي يتبعه منذ فترة والذي كان (أعن) وقد غيَّر قليلًا من هيئته وملابسه، اقترب منه حتى نادى عليه بصوت صارم جاد فنظر (إسماعيل) وراءه ليجده يحمل ورقة طبعت عليها كلمات وورقة أخرى عليها صورته وبياناته.

- أنت (إسماعيل نويشي)؟
  - نعم أنا.
- معاون مباحث ق<mark>سم الشر</mark>طة يطلبك.
  - ماذا فعلت؟

كالفأر الذي وقع في المصيدة سأل (إسماعيل) بعدما ظهرت على وجهه أعتى علامات الرعب غير المبرَّر، نظر (أيسن) في الأوراق التي بحملها وقال:

- أنت تعمل في عيادة خاصة باسم دكتورة (ابتهال).
  - نعم، لكني لم أرتكب أي شيء،
- هناك بلاغات مقدمة في حقها ومطلوب أقوالك وبشكل سِري لإكمال التحقيقات حتى يحول الموضوع للنيابة.
  - لكن أنا لم أفعل شيئًا.

فجأة تحوّل وجهه واختفى تعبير الفأر الخائف وهو يسأل:

- كيف وصلت لي؟ ومَن أنت؟

أخرج (أين) بطاقة هوية أمنية تظهره كمعاون شرطة أو كما يصطلح

عليه البعض بأمين شرطة، رفع بطاقة الهوية أمام (إسماعيل) الذي لم يقرأها كلها ثم أدخلها في جيبه وهو يقول:

- والآن قـل لي قبـل أن نذهـب للقسـم هـل تحمـل أيّ ممنوعـات لأني سأفتشـك أمـام ضابـط المباحـث بنفـسي.

عاد وجه الفأر الخائف يرتسم على وجه (إسماعيل) ثانية وهو يقول:

- سأحضر إلى القسم بنفسى بعد قليل.
- لو في جيبك أي شيء أخرجه وألقِه بعيدًا، يعلم الله أني أخبرك بهذا لمصلحتك، وفيما بعد أنت ستقدر مجهودي إن أردت.

بتردد وضع (إسماعيل) يده في جيبه وأخرج قطعة حشيش صغيرة قبض عليها بيده ثم طوَّحها بكل ما يستطيع بعيدًا عنه، ابتسم (أمن) وقال وهو يغمز بإحدى عينيه:

- أنا لم أرّ شيئًا، وبعد أن نأخذ أقوالك وتعود لمنزلك سأنتظر التقدير الذي تحدثت عنه.
  - أنا تحت أمرك يا باشا.
  - أخوك (محمد فهيم). - أنعِم وأكرم.

هـدأ (إسماعيل) قليلًا بينـما (أعـن) يشير لـه ليمـشي بجانبـه في اتجـاه محـدد وهـو يقـول:

- أهم شيء أن نصل للقسم بأسرع وقت، سنسلك طريقًا مختصرًا.

لَمْ يُظهِر (إسماعيل) أي اعتراض وهو يسير بجانبه يقطعان بعض الشوارع الجانبية، بعد دقيقة بالتقريب وفي زقاق جانبي خالٍ قال (إسماعيل):

- كيف وصلت لي؟

لم يرد (أهـن) بل نظر حوله بترقب ليتأكد من خلو الزقاق من المارة، أمر بعدها (إسماعيل) بقول:

- لف حسدك وأعطني ظهرك.
  - ?làla -
- هيًا لا وقت، معاون المباحث سيأتي فجأة.
  - لا أفهم.

قالها (إسماعيل) خائفًا وأدار جسده قليلًا ليعطيه ظهره وقد شل عقله من أوامر (أيمن) الذي أخرج من جيبه حبلًا قصيرًا متينًا لفه حول عنق (إسماعيل) الذي كاد أن يصرخ لكن قوة ضغط الحبل حشرجت صوته، حاول التمليض لكن (أيمن) ضربه خلف إحدى ركبتيه فنزل (إسماعيل) عليها وشدد (أيمن) جذب الحبل وهو ينظر عينًا ويسارًا.. وإسماعيل) يتغير لون وجهه، تراخى جسده وهو يبول على نفسه ويتلئ سرواله بالسائل الدافئ، همدت حركته تمامًا لكن (أيمن) ظل في يجذب الحبل لوقت طويل حتى توقف وفكه من على رقبته ليضعه في جيبه ثم يقيس نبض (إسماعيل)، تأكد من موته فمدً يده في جيوبه يفتشها ويأخذ كل ما بها.

فكر أنه لا يملك الوقت الكافي لفعل أي شيء في الجثة؛ لـذا سار بعكس الاتجاه الـذي أتى منه مبتعدًا وهـو يمسـح بعـض حبـات العـرق التـي نبتـت عـلى جبينـه.

# \*\*\*

وقف (مجدي) أمام فيلا صغيرة من طابقين بأحد شوارع الزمالك، حمد الله أنه لم يحضر بسيارته لأنه لمن يجد مكانًا مأمونًا لركنها، والتاكسي الذي أوصله وضعه أمام هذه الفيلا التي تحمل رقم 110 وغادر منذ قليل، نظر لساعته فوجدها ما زالت لم تصل عقاربها للتاسعة قامًا، وهو يعلم بأن (منير) يحب الدقة في المواعيد بشكل موسوس؛ لذا فقد ظل واقفًا حتى وصلت الساعة للتاسعة قامًا فضرب جرس باب الفيلا لتفتح الباب امرأة في الخمسين، ترتدي جلبابًا متواضعًا وتضع «إيشارب» على شعرها، سألها عن اللواء (منير) فابتسمت له في ظيبة ودعته للدخول: «اتفضل، دكتور (عزيز) ينتظر مع (منير) بيه بالداخل»، سأل نفسه عن ماهية هذا العزيز، أهو طبيب؟ وطبعًا توقع الدارة خادمة في هذه الفيلا.

قادته إلى ردهة الفيلا المليئة بالتحف والأنتيكات فوجد (منير) يجلس على أريكة ومقابله يجلس رجل في الخمسينيات من عمره، أشيب شعر الرأس، ممتلئ الجسد قليلًا، وسيم الملامح، يضع على عينيه نظارة مذهبة الإطار، له بعض التجاعيد على جانبي وجهه من كثرة الابتسام.

- أخبرتك يا (عزيز) أن (مجدى) دقيق في مواعيده مثلي، ها هو.

صافحهما (مجدى). في حين قال (منير):

- أعرُفك يا (مجدي) بصديقي دكتور (عزيز رضوان) أستاذ الفيزياء بكلية العلوم جامعة القاهرة، وأنت يا (عزيز) أخبرتك عن (مجدي) اليوم وعما حدث في الفترة السابقة.

ابتسم (عزيز) وهو يدعو (مجدي) للجلوس ويقول:

- لكنك طبعًا لم تخبره عنى، تحب المفاجأة دامًّا يا (منير).

ضحك (منير) بينها شعر (مجدي) أن لمنير شخصية أخرى مرحة تختفي تحت قناع الحكمة والصرامة الدائم، والذي يراه دافًا منذ طفولته.

- آن الأوان ليعرف إذًا.

قالها (عزيز) فدخلت الخادمة تسألهم عما يشربون لكن (عزيز) أخبرها بأن تحضر لهم الماء فقطء ثم نظر لمجدي وقال بنفس ابتسامته الطبية:

- هـذا ليس بخـلًا، لكـن مـا سـنمر بـه الآن يُنـع قبلـه تنـاول أي شيء سوى الماء، كما أدعوك أن تتوقف عـن التدخين مـن الآن إن كنـت تدخن.
  - ما الأمر يا (منير) باشا؟
  - سأتركك مع (منير) وأدخل لتجهيز الغرفة وهو سيخبرك بكل شيء.

مجرد أن قالها نهض (عزيز) من مقعده ودخل لغرفة جانبية، فاتجه (منير) بجسده ليواجه (مجدي) الجالس بجانبه، ثم قال بصوت هادئ واثق:

- اسمع يا بني، أنا أعرفك من أول يوم ميالاك إلى الآن، والدك صديق عزيز لي ولعائلتي، وأنت أعتبرك كابني تمامًا، لكن حتى الأبناء لا يعرفون كل شيء عن آبائهم، هناك أشياء نخفيها عن الجميع بدوافع مختلفة، وأنا أخفيت عن الجميع هواية قديمة أمارسها منذ ثمانية عشر عامًا تقريبًا: تحضير الأرواح.

له يجد (مجدي) تعبيرًا مناسبًا ليرسمه على وجهه أصدق من تعبير البلاهة والذي ظهر تلقائيًا و(منير) يكمل:

- التحضير هوايتي وشغفي، لا أمارسه وحيدًا بل مع بعض الأصدقاء مثل دكتور (عزيز) الذي تخصص فيه أكثر منا جميعًا، أعرف أنك لا تؤمن بهذه الأشياء لكن لا تحكم عليًّ أو على تجارب التحضير بشكل أعمى، هذا العلم قديم قِدَم البشر أنفسهم و...

قاطعه (مجدي):

- آسف یا عمو (منیز) لکن أتتحدث بجدیـة أم أن هـذا مقلـب مـن نـوع مـا؟

- أنا جادٌ يا بني، وأعرف كم الالتباس الذي أصبتُك به الآن، لكني أومن بمسألة تحضير أرواح الموقى وأمارسها، ولا تفزع حين أخبرك الآن أني في بعض القضايا الجنائية الصعبة حضرت روح الميت.

وكأن حية لدغته تراجع (مجدي) في مقعده صائحًا:

- ماذا!!!!!

- ما سمعته صحيح، نجحت في أوقات في تحضير روح بعض المجني عليه م وفشلت في تحضير روح بعضهم. مَن نجحت في استدعائه سألته عن أي تفاصيل يتذكرها، عن لحظات موته، بعضهم استطاع أن يدلني على قاتله، وأكملت أنا تحقيقاتي ووصلت إلى الجناة، كثيرًا ما فشلت في الوصول لشيء مع تلك الأرواح وقليلًا ما نجحت.

كادت عينا (مجدي) أن تخرج من محجريهما من شدة الدهشة، فمنير بالنسبة له هو المثل الأعلى للمحقق الجنائي، صرامته في جمع الأدلة واتخاذ كافة التدابير للوصول لمرتكبي الجرائم كانت غير عادية، كم من مرة عمل تحت توجيهه، وكم من مرة وبخه (منير) لأنه جمع أدلة ظرفية ليثبت التهمة على فاعل بعينة، كان (منير) لا يقبل إلا بالدليل الواضح الساطع كنور الشمس، أما ما يتحدث به الآن فبالنسبة لمجدي لم يكن أكثر من مجرد هراء كان سيقبله من أي شخص إلا هو، كيف يقبض (منير) على شخص بسبب جلسة تحضير أرواح، كيف يبني تحرياته على هذه المهزلة.. وكأن (منير) سمع أفكاره فرد عليه:

- لم أعتمد اعتمادًا كليًّا على هذا الموضوع، كان مجرد استشارة أو استرشاد للطريق، كأننى آخذ رأيك في قضية.
  - ولماذا لم تخبرني من قبل؟
- كي لا يدور في رأسك ما يدور الآن، تعتقد أنني واهم ٌ أو مخرّف، لكني أدعوك لتجربة لا أكثر، لا أطلب منك التصديق.
  - ما زال غير مصدق؟!

أتت العبارة من (عزيز) الذي خرج من الغرفة وعاد ليجلس على مقعده ووجهه ما زال يحتفظ بشبح ابتسامة، ردَّ عليه (منير):

- كما توقعت أنت، يرفض الفكرة رفضًا باتًا.

جاءت الخادمة تحمل صينية عليها دورق ماء وبعض الأكواب فتناولها (عزيز) ووضعها على المنضدة ثم صبًّ لنفسه كوب ماء وهو يقول بجدية:

- مهما كنت غير مصدق فلن تكون بنفس عنادي في شبابي، كذَّبت كل من تحدث عن الخوارق، بل تحديثها في كل وقت.

شرب كوب الماء بنهم وأكمل:

- كانت هوايتي الوحيدة هي كشف خدع الدجالين تعلَّمت حركاتهم لأفضحهم أمام العامة.. ومن أكثر الأشياء التي كرهتها مسألة تحضير الأرواح هذه، كنت أمقتها كما أمقت الموت ذاته، انضممت للجمعيات الروحانية والتي كانت منتشرة في الثمانينيات والتسعينيات في مصر، واستطعت فضح معظمها، وأقول معظمها لأن هناك نسبة قليلة لم أجد لها تفسيرًا منطقتًا.

- نسبة قليلة؟!

صب (عزيز) كوبًا ماء آخر وناوله لمجدي وأكمل كلامه:

- اشرب الماء.. كنت أقول أن هناك بعض الحالات في تحضير الأرواح حيِّرتني، لم أجد تفسيرًا مقنعًا لها، وبرغم ذلك استمررت على اقتناعي بأنها عمليات نصب، كنت شابًا، متحمسًا، ذكيًا، أشعر أن الجميع تحت قدمي، حتى أتى عام 1994م، وحدث ما غيًر مجرى كل شيء.

كان (مجدي) الآن منتبهًا بكل حواسه وهو يستمع لعزيز الذي خلع نظارته وفرك عينيه كأنه يشعر بألم بها ويكمل:

- انضممت لإحدى الجمعيات الروحانية المهتمة بهذه المسائل، كان صديق صحفي طلبت منه البحث عن معظم أدرادها، كان هناك شاب يدعى (صابر أبو جيبين) تم اتهامه في عدة قضايا نصب وحُكم عليه في إحداها، توقعت أن يكون قد انضم للجمعية للتلاعب بأعضائها وخداعهم بغرض النصب طبعًا، وفي إحدى الجلسات فضحته أمامهم أو هكذا أعتقد، صدقوني وطردوه، وطردوني بعدها بالتأكيد، زارني (صابر) في الكلية التي أدرس بها الفيزياء، وحاول إقناعي بأنه كان قد تاب إلى الله وأنه لم ينصب على أحد في اليوم الذي فضحته فيه، لكني لم أصدقه وتجاهلته، بعدها بيوم انتحر في منزله وترك رسالة تقول أن توبته لم يقبلها البشر لكنه متأكد أن الله قبلها.

بعض التأثر غلب صوته وهو يرتدي نظارته ثانية ويكمل:

- صدمت.. اهترت ثقتي بنفسي، هل كنت السبب المباشر في انتحاره؟
  - بالتأكيد لا.

قالها (مجدى) بثقة فأشار له (عزيز) بإصبعه وقال:

- هـذه الإجابة هـي الإجابة النموذجية التي كانت ستقولها شخصيتي القدية، كنت مثلك مّامًا، أحمل يقينًا بأنني أعرف كل الإجابات طالمًا اعتمدت على المنطق، من وقت هذه الحادثة أصبحت باحثًا حرًّا في عالم تحضير الأرواح، لم أترك طريقة إلا وجربتها، بدلًا من رفض كل شيء لم لا أجرب كل شيء، عندما تخليت عن خيلائي رأيت ما خفي عني.. رأيت لحاتٍ من العالم الآخر.

- ألم تفكر في تحضير روح (صابر) هذا؟
- فعلت، وطلبت منه أن يسامحني، لكنه رفض.
  - وما يدريك بأنها روح (صابر)؟
- لا شيء سوى يقيني في وجود العالم الآخر، ويقيني بأنني كنت متعجرفًا لدرجة إغماض عينى عن الحقيقة..
  - أي حقيقة؟
  - حقيقة أن أي شيء ممكن الحدوث.

لم يظهر على (مجدي) أنه اقتنع، لكن (عزيز) نهض من جلسته وهو يشير ناحية الغرفة ويقول:

- هيًّا بنا لغرفة التحضير.

سبقهما للداخل وأتياهما وراءه، تحرك (مجدي) ببصره في الغرفة بدهشة، فقد كانت قاعة مستطيلة الشكل مبطنة بعازل صوت باللون الأبيض في كل الحوائط وبظهر باب الدخول، نبات ظل في كل ركن من الأربعة أركان، منضدة مثلثة الشكل بثلاث أرجل وعليها وعاء فخاري عتلى بالزيت وتخرج منه قطعة من القماش مفتولة حول نفسها. حول المنضدة ثلاثة مقاعد وسط الغرفة ومقعد رابع بعيد قليلًا عنهم، أعلى

أحد الحوائط وُضع مكيف هواء لكنه مغلق، هناك قابس كهربي في أحد جوانب الغرفة وبجانبه منضدة فارغة، عدا هذا كانت الغرفة خالية وواسعة وبلا نوافذ، شغّل (عزيز) مكيف الهواء على وضعية تجديد هواء الغرفة ثم أشار لهما ليجلسا حول المنضدة المثلثة، وهو يقول:

- يكنك أن تقرأ في سرك الآن أي آيات قرآنية تخطر في بالك لو كنت تشعر بأى قلق.

بحرج شديد قال (منير):

- (عزيز)، نسيت أن أخبرك، (مجدي) مسيحي.

ارتبك (عزيز) وبان على ملامحه الحرج هو الآخر فابتسم (مجدي) الذي تعوَّد على هذا الخلط طوال حياته عند معاملة المسلمين وقال:

- لا تقلق، سأصلي في سري.

هـز (عزيـز) رأسـه متفهـمًا والـدم يحتشـد عنـد خديـه، جلسـا عـلى المقعدين وهـذا الأخير يخرج مـن جيبـه ثلاث ورقـات مطبـوع عليهـا صورة ملونـة لـداوود وزعهـا عليهـما:

- بحثت ووصلت لهذه الصورة لداوود من على موقع فيس بوك. قالها (عزيز) وهو يعود لإغلاق الباب ويقول عائدًا لهم:
- معي جهاز تحكُّم بإضاءة الغرفة، أغلق منه الضوء الأبيض وأفتح الضوء الأحمر الخافت أو أغلقه.

رفع يده اليمنى التي تحتوي على جهاز تحكم ثم جلس على المقعد الثالث وقال:

- الليلة سنحضر روح (داوود حسن داوود) كما أخبرني (منير) عن اسمه، أنا مدير الجلسة وعليكما تنفيذ أوامري بدقة، من الممكن أن تنجح الجلسة أو تفشل، ومن الممكن أن تأتي روح أخرى، سيتم الاستدعاء بطريقة السراج، سنشعل النار في هذا الفتيل والذي سينقل النار إلى الزيت في الإناء الفخارى فيشتعل نارًا.

لاحـظ (مجـدي) أن الإنـاء الفخـاري بـه قليـل مـن الزخـارف التـي لم يعـرف هـل هـي طلاسـم أم مجـرد زخرفـة عاديـة.

- الروح التي ستأتي لن تخاطبنا من خلال أحدنا، أي لن تستخدم وسيطًا منا، بل ستجسد فوق النار في أي هيئة تختارها، وربا اختارت أن تكون حولنا فنسألها أن تجلس على المقعد الخالي.

وأشار للمقعد الرابع البعيد عنهم وأكمل:

- أنا الذي سأتولى كل شيء وأنظم عملية الأسئلة، ومَن منكم يريد أن يحادثها عليه أن يضغط على يدي ضغطة طويلة فأسمح له أو أمنعه، والآن كلٌّ منًا ينظر لصورة (داوود) جيدًا قبل أن أغلق الضوء الأبيض وأنبر الأحمر.

طاوعاه حتى مرت فترة ليست بالطويلة قال بعدها (عزين) أنه سيبدل الإضاءة، ضغط على جهاز التحكم في يده فانفتح ضوءً أحمر باهيت ضعيف من سقف الغرفة بدلًا من الضوء الأبيض، وبقداحة صغيرة أشعل الفتيل فانتشرت النار به حتى وصلت للزيت داخل الوعاء وأصبح اللهب يغطيه مع خيط دخان أسواد يرتفع من وسطه.

كل منكما يتخيل وجه (داوود) في موضع الدخان.
 نظرا لضط الدخان و(عزيز) يقول بثيرات رخيمة:

- روح (داوود حسن داوود) احضري لمجلسنا فنحن في احتياجك، روح (داوود حسن داوود) احضري لمجلسنا فنحن في احتياجك، كلِّ من يجلس ببننا صديق يطلب اللقاء، احضري فنحن في احتياجك.

أضد يردد الكلمات بلا جدوى، لم يتغير أي شيء في الغرفة، استمروا لمدة ربع ساعة فلم يحدث شيء.

- انتهت جلستنا.

فتح (عزيز) الضوء الأبيض ليرى بوضوح على وجه (مجدي) نوعًا من الاتهام، لكن (منير) قال:

- أعتقد أننا سنكرر الجلسة بطريقتك أنت في الغد.
  - هل ستحضر یا (مجدي)؟

هز رأسه بالموافقة.

\*\*\*

نام (أين) على ظهره فوق فراشه وابنته (جودي) تجلس بجانبه تحكي على موقف حدث معها في المدرسة، استمع لها بنصف تركيز لأنه كان يراجع عملية القتل التي ارتكبها منذ ساعات، فجأة انفتح باب الغرفة قليلًا فنظر هو و(جودي) ناحيته متوقعين ظهور الأم.

- أمك تلاعبنا على ما ببدو.

- أو رما عفريتها.
- اذهبي للخارج وانظري هل هناك نافذة مفتوحة، أو المصيبة ويكون باب الشقة قد نسيتة أمك مفتوحًا.

خرجت (جودي) من الغرفة وهي تنادي على أمها.. شعر (أهن) بشيء غريب، هناك وجود معه في الغرفة، تحرك شيء ما في مدى رؤيته، نظر حوله عينًا ويسارًا ثم ثبت عينيه عند مرآة خزانة الملابس، في انعكاسها رأى كتلة سوداء صغيرة الحجم تشبه الكرة لكن تخرج منها ثلاثة خيوط كأنهم الحبال.

- كل شيء تمامًا يا بابا.

نظر لجودي التي <mark>وقفت عند الباب بخوف ثم عاد لينظر للمرآة</mark> فوجدها طبيعية.

- ما بال وجهك يا بابا؟ كأنك مرعوب.

\*\*\*

استلقى (مجدي) على جانبه الأيسر يحاول النوم بجانب زوجته في غرفة نومه و حليف الوحيد، الأرق يلازمه من ثلاث ساعات كاملة، حاول الاسترخاء بلا جدوى، أمسك بهاتفه المحمول من على الكومود ونظر للساعة فوجدها الثالثة مساء، شعرت (مريم) بتحركه ففتحت عينها بصعوبة:

- (مجدي).. ما بك؟ أشعر أنك تتقلب الليلة أكثر من المعتاد.
  - أفكر في بعض الأشياء، نامي أنتِ.

وضعت يدها على كتفه وقالت وقد بدأت تستيقظ من النوم:

- هراء التحضير هذا ما زال يشغلك؟

فرك عينيه بأصابعه وقال بصوت ناعس:

- لا أعرف لم الستركت في هذه المهزلة التي لم تفضِ إلى شيء، كيف يطلب مني اللواء (منير) الابتعاد عن التحقيق الحقيقي ثم يدخلني في بوتقة الدجل والشعوذة.

- نعم نعم.

كانت تردُّ عليه نصف واعية بينها هو يكمل كأنه يناقشها:

ما رأيك يا (مريم) أن أخرق القوانين لأول مرة في حياتي وأستغل كل ما أعرفه؟

- ماذا؟؟

فتحت عينيها لأول مرة ورفعت رأسها من على الوسادة.

- ما سمعته صحيح، سأحقق بنفسي في هذه الجرعة.
  - هل في ذلك خطر عليك أو على مهنتك.
- ربا على مهنتي، لن أنتظر حتى أندم، سأتخذ خطوات سريعة.
  - إذًا نم الآن لتصنع ما تريده في الغد.

تبعت قولها بأن حركت راحة يدها على شعره فأحس بخدر لذيذ يسري في جسده، أغمض عينيه وترك نفسه يسقط أكثر في تلك القشعريرة المحبّبة التي غزت جسده، لا يعرف متى تحوّل النعاس لنوم، ولا يعرف

كيف رأى ذلك الحلم بتلك السرعة، (داوود) يقف في نفس غرفة التحضير ينظر حوله كأنه تائه ثم ينظر له ويردد:

- تكلم معي.. تكلم معي.. تكلم معي.

ولأنه كان يدرك داخل الحلم أنه نائم في الحقيقة فقد حاول أن يستيقظ، بصعوبة استطاع أن يفتح (مجدي) عينيه، لكنه لم يكن على الفراش، بل جالسًا على الأرض بجانب باب شقته وجسده يؤلمه ومن خصاص نافذة قريبة يأتي ضوء النهار!!!

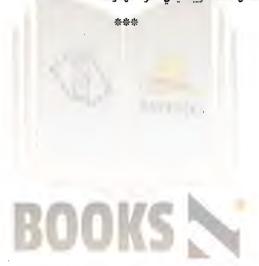



# BOOKS >

جلس (أهن) بداخل سيارته ينظر لساعة بده كل بضع دقائق وهو مسك بضع أوراق كُتبَ عليها خط سير دكتور (ابتهال) بخط يد (داوود)، كم كانت تلك الأوراق التي أخذها من خزانة (داوود) دقيقة جدًّا، فكَّر أن صديقه هـ والذي علَّمه المراقبة بعد أن ترجم عدة كتب بالإنجليزية عنها، وكيف أنه أحضر لداوود كل الكتب التي وقعت في يده عن التشريح وعلم المقذوفات وكتب القانون ليدرسها ويبدأ بوضع طُرق محددة لتحركهم والإغلاق على الضحية، خرجت ضحيته من العمارة التي تقطن بها ودخلت لسيارتها ثم انطلقت بها فتبعها (أمِن) بسيارته، كان يراجع على خط سيرها لا أكثر ويطابقه بالملاحظات التي تركها (داوود)، هي الآن متجهة لعملها في إحمدي مستشفيات التأمين الصحي، تمرك صديقـه في الأوراق ملاحظـة عـن الأماكـن التـي تكـون هـي فيهـا وحيـدة، ومن<mark>ها شـق</mark>تها بـِن السـاعة الواحـدة ظهـرًا إلى السـاعة الثالثـة كل يـوم ماعـدا الحمعة، مشكلتها أن لها أطف الله يأتون من الكليات والمدارس وزوجًا يعمل موظفًا في أحد البنوك، وفكرة مهاجمتها في شقتها ستكون محفوفة بالمخاطر، هـل يحكن جذبها لمكان مـا؟ وسـط كل تلـك الأفـكار جـاءه اتصـالٌ من (مجدى)، رفض الاتصال لكنه اتصل ثانية:

<sup>-</sup> ألو.. أنا مشغول الآن يا...

<sup>-</sup> يجب أن نتقابل لأحكى لك شيئًا، لا بل أشياء غريبة.

كاد أن يعامله بجفاء لكنه تراجع، فرعا سيتحدث عن القضية ويبلغه بأى تطور يخصها.

- إذًا نتقابل اليوم بعدما أنتهى من عملي.
- كنت أريد مقابلتك بعد ساعة أو اثنتن مثلًا.
- الآن صعب، ما رأيك في الساعة التاسعة مساءً؟
  - سأكون في جلسة تحضير الأرواح.
    - ماذا؟؟؟
    - اسمع سأمرُّ عليك بعد الجلسة.
      - أهذه دعابة من دعاباتك؟
- لا، سأتصل بك بعد انتهاء الجلسة ونتقابل في أي مكان.

أنهى معه المكالمة وفي عقله تعود ذكرى الشكل الذي رآه في المرآة بالأمس.

### 杂杂杂

أنهى (مجدي) المكالمة وأراح ظهره إلى حائط ذلك الممر المؤدي لقسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة، اقتربت امرأة في الخمسين من العمس وحولها مجموعة من الطلبة يتحدثون معها عن شيء ما، جاءه عامل البوفيه ليهمس في أذنه بأن هذه هي دكتور (ريم فكري) وقد أنهت محاضرتها الأولى، تابعها بعينه حتى دخلت لإحدى الغرف والطلاب يتبعونها، انتظر هو خارجًا حتى غادر معظم الطلاب ولم يبق معها إلا طالبة تتكلم معها بحماس زائد وتدوِّن على كشكول شيئًا ما، دخل الغرفة التي احتوت على ثلاثة مكاتب خالية ومكتب رابع تجلس

عليه (ريم) وابتسم لها وهو يقدم نفسه ويخرج بطاقة هويته الأمنية، غادرت الطالبة خائفة بلا سبب بينما دعته (ريم) للجلوس على مقعد جانبي بابتسامة مجاملة:

- سأكون واضحًا منذ البداية، أريد أنْ أتحدث معكِ قليلًا عن (داوود الجوهـري) الكاتب الذي كان يتعالج تحت يديكِ.

للحظة لمح في عينيها حزنًا اختفى بأسرع مما ظهر، لكن وجهها تبدل من المجاملة إلى الجدية الحقيقية وهي تخبره:

- رحمه الله، زارني ضابط مباحث في عيادتي أول أمس وأخذ إفادي.
- وأنا لست أحد الضباط المسؤولون عن التحقيق في موته، لكني أعتبره كصديق، رجالم يعتبرني كذلك لكني مدين له بأن أصل لقاتله، لذلك أرجو أن تتعاوني معي إن أمكن.
- هناك قواعد تنظم سرية العلاقة بين المعالج النفسي ومريضه، وإحدى تلك القواعد هي السرية المطلقة إلا إن حاول أذية نفسه أو أذية شخص بعينه، وفي حالة مثل قتله واحتياج النظام القانوني لبعض المعلومات التي ذكرها في جلساتنا، وكما ترى يا سيادة الرائد أنني أدليت بشهادي للجهة المنوط بها التحقيق في موته، أنت بنفسك اعترفت أنك غير مسؤول عن التحقيق، لا يمكن أن أصرّح لك بمعلومات خاصة عنه.
- فريق التحقيق الذي يتولى القضية لا يؤمن بكثير من الأشياء التي قالها (داوود).
  - تقصد عن القاتل المتسلسل؟ سألوني عنه.

- بالضبط، ولا يؤمنون أن الرواية التي كتبها قبل مقتله تحمل حلًا للكثير من الألغاز التي دارت حوله.
  - أي رواية؟
- رواية كتب فيه تفصيلات عن طبيبته المعالجة لورم المخ، وعن صاحب دار النشر الذي كان يستغله، وعنك أنتِ أيضًا.
  - عني؟
- أرى من ردك وتعبيرات وجهك أن الضابط الذي طلب إفادتك لم يخبرك فعلًا بأى شيء حول تلك الرواية، حياة (داوود) كانت...

قاطعته (ريم) قائلة:

- كانت غامضة.. أليس كذلك؟

تغير وجهها وهي تعبى رئتيها بالهواء ثم تخرج الزفير بقوة، فكرت وسألته:

- هل ذكرني بالشر أم بالخير؟
- أنت من القلائل الذي ذكرهم بالخير في تلك الرواية.
  - هل يكن أن تطلعني على ما كتبه؟
- أخشى أننى سأعرضك لمشكلة قانونية إن فعلت ذلك.
  - ما الذي تريد الوصول له من تحقيقك الخاص هذا؟
- (داوود) في روايته كان متأكدًا من وجود قاتل متسلسل عارس عمله في الخفاء، لم يشك أحدٌ فيه من قبل، ولم يترك ما يدل جهات التحقيق على هويته، كان يراقبه حتى اكتشفه هذا القاتل، ما أريده هو اتباع

نهج قريب لفكر (داوود) للوصول لهذا القاتل، وهذا النهج الذي ابتعد عنه زملائي في تحقيقاتهم.

ركزت (ريم) عينيها على (مجدي) وقالت:

- أجد نفسي مضطرة لإجابتك على ما تريده لسبب واحد، أن علاقتي بداوود كانت تتعدى مرحلة المريض والمعالج، فقد كان يعتبرني كأمّه، وحتى ولو لم أتخذه ولدًا فقد أشعرته جا أراد؛ حنان الأم وحكمتها.
  - في روايته قال كلامًا مشابهًا، لكنه لم يعرف أنكِ تعرفين نظرته لكِ.
    - كلى آذان صاغية.. اسأل.
    - هل (داوود) مصاب مرض نفسي يجعله يتخيل أشياء؟
- التاريخ النفسي لداوود معقد لأبعد درجة، هو نفسه لا يعلم أنني عرفت عنه الكثير من المعلومات ولم أبح بها أو حتى يظهر علي أنني أعلم عن حياته السابقة، وهو في المرحلة الجامعية من حياته أجبره أهله على الدخول لمصحة نفسية خاصة وفي الحقيقة كان خانعًا وموافقًا، خاصة بعد وفاة والده والذي كان عِثل شيئًا هامًا في حياته.
  - ما الذي عثله؟
- والد (داوود) كان صارمًا وحنولًا في نفس الوقت، خاف على (داوود) أن تربيه أمه بنوع من التدليل فيفسد، فأفرط في تعنيفه، لم يكن يرضى للداوود بأقل من المثالية في كل شيء، الدراسة.. التدريبات البدنية.. الملبس.. المأكل، وبذلك أصبحت طفولة (داوود) سلسلة لا تنتهي من محاولات الوصول للمثالية، كان يحاول أن يبهر أباه دامًا ليتلقى مكافأة بسيطة هي ابتسامة رضا، لكن والده برغم كل هذا لم يتوقف عن

تعنيف ليصل للأفضل في كل شيء. في مرحلة الثانوية العامة لم يحقق ما أراده والده فعاش حياةً عَتلى بالتأنيب والوعيد والضرب. كان يضرب بشدة برغم مثالية (داوود) كمراهق يقضي حياته في المذاكرة والرياضة والبُعد عن كل شيء، حتى توفي الأب وفقد (داوود) القدرة على التعايش مع الواقع من حوله وزادت نوبات قلقه وخوفه، وزادت اضطرابات نومه.

- كان يهشى وهو نائم أليس كذلك؟
- صحيح.. وقد ورث هذا عن والده وأعمامه فجميعهم عانوا من اضطرابات أثناء النوم ما بين الفجع الليلي للطعام والتحدث أثناء النوم أو المشي البسيط، لكن حالته ازدادت سوءًا فقررت أمه إدخاله للمصحة كما قلت لك، وهناك وفي هذا التوقيت لم تكن طرق العلاج والتشغيص متطورة كما اليوم، فتم علاجه بشكل خاطئ، وشُخَّمت حالته بأنه يعاني من وسواس قهري واكتئاب، شخصيته بها نوع من الوسواس القهري لكنه لم يكن مكتبًا، أما الأدوية التي تلقاها أشعرته بنوع من الخمول وعدم التركيز فزادت نوبات مشيه وحديثه أثناء النوم.. بعد فترة خرج من المصحة بنفس الحالة التي دخلها، رفضت أمه استقباله لسبب هو نفسه لا يريد أن يعرفه وإن كنت أعتقد أنها خشيت على بناتها من حالات مشيه أثناء النوم.
  - ما الذي يكن أن يفعله وهو في هذا الحالة؟
- أغلب هذه الحالات غير مؤذية، لكن الثقافة النفسية غير حاضرة في مجتمعنا بصورة جيدة، رجا شعرت أمه بأنه ممسوس أو مجنون أو أي شيء على هذه الشاكلة، المهم أنه عاش بعيدًا عنها وعن بقية عائلته، كان مطلوب منه تطوير قدراته ليكون وحيدًا وفي نفس الوقت عاش

ليبهر عائلته بنجاحه كما حاول أن يبهر أباه من قبل، أعتقد أنه اتجه للكتابة وصمم على النجاح فيها لتتقبله أمه ثانية، لكنها ظلت على حالها.

أخرج من جيب علبة سجائره فهزت رأسها إيجابًا، تناول سيجارة وأشعلها وهو يسألها:

- لكنك لا تذكرين الحادثة التي حدثت في تلك الفترة.. كان في روايته يقول إن عائلته ابتعدت عنه بعد الحادثة.

ابتسمت هي وقالت:

- (داوود) يؤرخ لحياته بوفاة والده، هذه هي الحادثة، وكأن حياته النهارت بعدها، للأسف لم أستطع تخليصه من خضوعه لأبيه، كان يرفض أي محاولة للحديث في هذا الأمر.
  - وهل دخل فعلًا لمصحات نفسية أخرى؟
- نعم على ما أتذكر مرتين أو ثلاثة لكن بإرادته، كان يحاول السيطرة على اضطرابات النوم، حتى وصل لطبيب نوم مصري ودخل لمعمل النوم لتشخيص حالته، وكانت مشكلة كبيرة في وقتها لأن طبيب النوم حولًه لطبيب نفسي بسبب اضطرابات سلوكية ارتكبها (داوود)، كان عنيفًا عندما سار وهو نائم، حاول أذية نفسه أكثر من مرة، والطبيب النفسي الذي حُوّلَ عليه لم تكن له خبرة بهذه الحالات من قبل فأخضعه لعلاج دوائي لم فد حالته كثيرًا، وظلً هكذا يُحّول من طبيب لطبيب حتى وصل لم لعندي، منعت عنه كل الأدوية واستخدمت معه علاجًا سلوكيًّا ليتأقلم مع حالته، والجميل أنه قابل (بسمة)، تلك الفتاة الطبيبة، وتزوجها،

واختفت حالات السير ناهًا، كانت هي القطعة الناقصة في حياته، وبها اكتمل هدوءه واتزانه النفسي. لا أنكر أنه عانى من بعض الاضطرابات النفسية كالوسواس القهري والميل للمثالية وبعض الضلالات، لكنه ليس مريضًا عقليًّا، أو مجنونًا بالمعنى الدارج.

- كان يقول في روايته إنه كان يعرف القاتل منذ أن كان معه في المصحة، وأن هذا القاتل كان مدمنًا، هل تعتقدين أنه قابله هناك؟
- المتعاطون يتم إبعادهم عن بقية المرضى النفسين، إلا لو كان هذا المريض قد شفي من تعاطي المواد المخدرة ويتم علاجه بسبب مرض نفسى ناتج عن التعاطي، في هذه الحالة هكن أن يتقابلا.
- هـل ت<mark>عرفين الكثير عـن (بسـمة)؟ كيـف ماتـت؟ هـل أثَّـر موتهـا عـلى (داوود)؟</mark>
- أفهم مقصد سؤالك، بعد وفاة (بسمة) عاش (داوود) فترة من الإنكار، اتهم بعدها طبيبتها المعالجة بأنها أهملتها طبيًّا.
  - طستها؟؟
- نعم كان يذكر اسمها دامًا في جلساتنا، أعتقد أن اسمها (ابتسام) أو (ابتهال)، لم يتهمها بشكل رسمي ولم يصرح لأحد آخر، لكنه جعلها عدوَّة له في معظم الأوقات حتى اقتنع في النهاية بأنه ليس لها ذنب في موتها.
  - أتعرفن أنه تلقى علاج السرطان عند نفس الطبيبة؟
- نعم أعرف، كان هذا كنوع من العلاج لتقبلها، لكنه عاد ينعتها بأنها لا تفهم شيئًا في عملها وأنها غبية.

- وهل تعرفين أنه كان يرى (بسمة) بعد موتها؟
- لأول مرة يظهر تعبير الدهشة بوضوح على ملامحها وهي تسأله؟
  - منذ متى يراها؟
- لا أعلم، لكنه كان يخبر من حوله بأنها ما زالت حية، وكتب عنها في روايته والتي كانت كالمذكرات الشخصية عن حديثه معها ولقائه بها.
- لم يأتِ إلى ذكر هـذا الموضوع في جلسات العـلاج معـي، رهـا كان مـدركًا أنـه يتخيـل ولم يصارحنسي.
- هــل يحكــن أن يكــ<mark>ون قــ</mark>د تخيــل فكـرة وجــود قاتــل متسلســل مــن الأصــل؟
- هذا السؤال سأله زميلك في، وإجابته نعم، فمنذ بضعة أشهر ذكر في إحدى الجلسات أن هناك فكرة قصة تتكون في رأسه عن كاتب روائي يعاني من المشي أثناء النوم، يتعرف في شبابه على مريض نفسي مصاب بهلاوس العظمة لكنه يتدرب على إخفائها، وهذا الكاتب كان يقوم بأذية من حوله أثناء نومه لكنه اكتشف بالمصادفة أنه لو أوقع العنف على أشخاص حقيقيين حوله فستختفي اضطرابات المشي نامًا، يساعده ذلك المدمن ويقتلان سويًا ثم يتطورا حتى ينفصلا وكلٌ منهما يقتل لأسبابه الخاصة، الكاتب يقتل ليوقف أعراض اضطراب النوم، والمدمن المعافي يقتل المرضى النفسيين والمدمنين والمرضى الميؤوس من شفائهم كنوع من القتل الرحيم، أخبرني أنه في الرواية دمج جزءًا من حياته الحقيقية بالخيال، ثم في آخر جلسة حضرناها أعاد نفس الفكرة وقد قرًر كتابتها، لذا فرضية أنه كان يتخيل وجود قاتل أمر وارد.

- ولو كان صادقًا؟
- سيكون (داوود) قد خدع الجميع بما فيهم أنا شخصيًا.

#### \*\*\*

جلس (عزيز) يشاهد التلفاز على أريكة غرفة المعيشة وهو يأكل السطائر التي أعدتها (أم سامية) خادمته منذ انتقال لهذه الفيلا من سنوات طويلة، كان يشاهد ذلك المسلسل الذي لم ولن يتابعه لكنه يسلي عينيه به حتى ينتهي من طعامه، دخلت عليه (أم سامية) خائفة وهى تصرخ:

- مصيبة يا دكتور.

كاد أن يختنق باللقمة التي يضغها. ابتلعها وشرب من زجاجة المياه بجانبه وهو يقول متوترًا:

- تقولين مصيبة ولا تشرحينها، ماذا حدث يا امرأة؟
  - أصوات طرقات على الباب.
    - افتحى الباب إذًا.
- ليس باب الفيلاء بل باب غرفة بسم الله الرحمن الرحيم.

طبعًا تقصد باب غرفة التحضير لكنها تخشى حتى من ذِكر الكلمة، جرى يسبقها حتى وصل للغرفة، فعلًا كانت طرقات تأتي من الداخل، منتظمة، عد الثواني بين كل طرقة والأخرى فكانت خمس ثوانٍ بالضبط لا تتأخر ولا تزيد.

- عودي أنتِ وأكملي عملك.

جرت هي مبتعدة وكأنها تخشى من انفجار الغرفة، فتح الباب مفتاحه الخاص ودخل ثم ضغط على مصباح الإنارة، توقف صوت الطرقات والغرفة عادية، أغلق الباب على نفسه من الداخل وجلس على أحد المقاعد الثلاثة حول المنضدة وهمّ بقول شيء لكنه سمع صوتًا كالفحيح يتكلم من حوله:

- لا تحاول ثانية يا (عزيز).

الغريب أنه يتذكر هذا الصوت لكنه لم يصدق نفسه فسأل:

- مَن أنت؟
- (صابر) صديقك.

لم يقابل في حياته حضور روح فجأة وبذلك الوضوح من قبل، نظر حوله وهدو يقدل:

- (صابر) مَن؟

أتاه الصوت بوضوح أكثر يقول:

- <mark>الذ</mark>ي لن يسامحك. ارتفعت نبضات قلبه رعبًا وهو يسأل:
  - مَن الذي أحضرك؟ وما الذي لا أحاول فعله ثانية؟
    - (داوود) المجنون.

تلقى الإجابة مصدومًا وهو يقول:

- (داوود) أحضرك؟
  - .V -

سمع صوت صرخة فجأة هـزّ كيانه رعبًا ثم تحدك المقعد الرابع وصوت آخر يقول غاضبًا:

- أبن أنا؟؟!!
- مَن أنت؟؟
- لم تأتيه إجابة، لدقائق ظل (عزيز) يسأل ولا شيء يحدث.

#### \*\*\*

ما فعله (مجدي) مع (مروة) شقيقة (داوود) كان مختلفًا عما فعله مع المعالجة النفسية، بعد أن وصل لعنوان منزلها من خلال أحد معارفه بالمرور اكتشف أنها ذهبت وحدها لزيارة قبر (داوود)، ذاك ما أخبره به زوجها العصبي الذي استقبله في شقته، قال الرجل إنه منذ أحبره به زوجها العصبي الذي استقبله في شقته، قال الرجل إنه منذ أربع ساعات تقريبًا في هذا التوقيت، أخذ عنوان المدفن وذهب لهناك فوجد بجانبها مقرئ قرآن ظل يقرأ لنصف ساعة ثم أعطته مبلعًا نقديًا وانصرف، لمحته منذ البداية ورفع هو بطاقة هويته لترى أنه ضابط مارحث جنائية ثم أشار لها أن تكمل.

بعد أن الصرف مقرئ القرآن، وفي حوش القبر الذي لم تُوضع عليه أي لافتة بعد سوى لافتة خارج الحوش باسم عائلة (داوود)، تقدَّم منها وهو يحمل بين يديه الرواية وفوقها ملف لقضية أخرى.

- أنا الرائد (مجدي فرج) أحد العاملين على قضية مقتل (داوود).

كان وجهها منتفخًا من أثر البكاء المستمر والهزال يبدو عليها حتى

ملابسها السوداء كانت غير مهندمة، لم ير حزنًا على ميت مثلها رآه على وجهها.

- هل وجدتم قاتله؟
- في طريقنا إليه، أعرف أن إفادتك أخذها أحدُ زملائي من قبل، لكن أنا هنا اليوم لشيء آخر، أتريدين التحدث الآن أم أمرُّ عليكِ في المنزل اليوم في وقت آخر؟

جلست على مصطبة بجانب القبر وأشارت له ليجلس بالقرب منها وهي تنظر للقبر وتقول:

- نتحدث هنا، أمام المرحوم؟
- جلس ونظر ناحية القبر وابتسم قائلًا:
- عرفته قبل موته بفترة قصيرة، كان يتحدث عنكِ دامًّا.

نظرت له وعلى وجهها تكونت بعض علامات الراحة وهي تسأله:

- ماذا كان يقول؟
- كان يحكي عنكِ كأنك أمه، وقالها صراحة أكثر من مرة، قال إنكِ من اعتنيت به من صغره، والوحيدة التي شعر معها بحنان أمه. بكت فضرب هو الحديد وهو ساخن قائلًا:
  - وخاصة بعد الحادث.
    - أي حادثة؟
  - سألت من بين دموعها فردّ بسرعة:
    - والدكما رحمه الله.

مسحت دموعها منديل وقالت:

- هو الآن بجانبه وعند الله يجتمعان فلا يفرقهما شيء.

كان (مجدي) يلف ويدور حتى يصل إلى أي شيء حول ما كان يسميه (داوود) بالحادثة، حاول أن يعطيها إيحاء بأنه يعرف أكثر ما يبوح وهي طريقة تدرب عليها لاستجواب المتهمين.

داوود) کتب تفاصیل کثیرة فی مذکراته.

قالها وهو يفتح رواية (أذكار الموت) على الجزء الذي تحدَّث فيه عن لقائم صروة وأعطاها الأوراق قائلًا:

- انظرى بنفسك.

قرأت جزءًا من ال<mark>حوار الـ</mark>ثي دار بينهـما فسحب (مجـدي) الروايـة مـن يدها معتــدْرًا:

- آسف لكن تلك التفصيلات من المفترض ألا أعلنها لأحد، لكن شعرت أنكِ تستحقين أن تعرفي كم الحب الذي كان يشعر به تجاهك. نظرت هي للقر ثانية وبكت فعاجلها قائلًا:

- أثرت الحادثة على (داوود) وجعلته يتعرف على شخص مريض في المصحة النفسية التي دخلها، هناك شكوك أن هذا الشخص ربا هو المتهم في قتله أو يعرف من قتله.

بدأت تنتبه إليه بكل حواسها وهي تقول:

- ما اسمه؟
- لم يذكره، أتعرفين كل أصدقائه؟

- مُ يكن له أصدقاء حرفيًا، لكني لا أتذكر أنه حكى لنا عن صديق له في المصحة.
  - هل تعتقدين أنه صديق تخيلي؟
  - ما الذي تقوله، أخي كان عاقلًا وليس لأنه دخل...

قاطعها قائلًا:

- إذًا أخبريني بكل ما تعرفين لنغلق هذا الطريق داخل تحقيقاتنا.
  - ماذا تريد أن تعرف؟
- كل ما يتعلق بالحادثة، ومتى تم تشخيصه باضطرابات النوم؟ وهل ورثت أنت أيضًا من والدك وأعمامك نفس الاضطرابات؟

العبارات التي قالها أشعرتها فعلًّا أنه يعرف الكثير فأجابت:

- قبل الحادثة لم يتم تشخيصه، وأنا وشقيقاتي لم نعانِ من اضطرابات نوم عنيفة، لكنه ومنذ طفولته كان يتحدث وهو نائم، وفي مرة أنقذته أمي قبل أن يقفز من شرفة غرفة الصالون.. كان عمره وقتها تسعة أعوام، عرفنا أنه يشبه أبي والذي كان يتحدث نامًا وقليلًا ما نهض وعاد لفراشه ثانية، حتى حدثت الحادثة.

فتح (مجدي) الملف الذي يحمله ونظر في إصدى أوراقه ثم عاد بنظره إليها كأنّه يتأكد من صدقها وقال:

- احكِ لي بالتفصيل ما حدثَ.

سرحت بعينيها في القبر ثم قالت:

- طالمًا مات (داوود) سأحكي.

\*\*\*

48 ساعة بدون نوم، يومان في استيقاظ كامل، إدراكك يتغير بعد اليوم الأول، تشعر بقليل من الكسل ثم يأتي اليوم الثاني ليمر فتشعر مأن الأصوات من حولك أصبحت أكثر حدة وقوة، هذا هو حال (داوود) ذى الثمانية عشر عامًا، بدأ كل شيء معه بالأرق فلم ينم، ذهب للكلية وهناك استعاد نشاطه، عندمنا عاد جلس للمذاكرة وتلخيص بعض ما حضره في المحاضرات، حان موعد تدريبه فذهب إليه، التدريب جدد نشاطه بشكل لم يصدقه، وبرغم كرهه للحر الذي يشعر به الآن في شهر (يوليو) إلا أنه شعر أن حرارة الجو تعطيه دفعة للأمام، قرر النوم لكن بعض الأفكار هاجمته، تسلل لصالون منزلهم وقرر قراءة بعض روايات الجيب، عندما أذن الفجر قال في نفسه إنه لا وقت للنوم سيذهب للكلية، ومر اليوم الثاني مثل الأول؛ بلا نوم.. لكنه بدأ يشعر بألم ما في أجزاء جسده، عند انتصاف الليل كان يجلس في غرفة الصالون بشقتهم وجميع شقيقاته نامًات، أبوه ينام مبكرًا وأمه تلحقه، كان يفكر في مستقبله بعدما يتخرج من الكلية، لا اختيارات حقيقية أمامه، حتى والده كان له نفس الرأي، فكر هل يعمل ويحضر رسالة الماجيستير وبعدها الدكتوراة، أم يسافر للعمل في إحدى الدول الخليجية؟

شعر بالنعاس لكنه تجاهله، كان يريد أن يراجع بعض المواد الدراسية من الكتب قبل النوم، فتح أحد كتبه وبدأ في القراءة، صورة الكلمات تهتز لكنها تعود طبيعية بعد قليل، لا يعرف متى سقط رأسه ونام وهو جالس على مقعده ممسكًا بالكتاب والعرق يغرق جسده وملابسه.. مرت ساعة تقريبًا وهو في هذه الوضعية.

فجأة فتح عينيه ونهض من مقعدة ناظرًا حوله، لو رأيته لأقسمت

إنه في أتم درجات وعيه، لكن ماذا لو عرفت أنه ما زال نائمًا، وأن ما استيقظ الآن شخص آخر داخله، خطا بثبات خارجًا من غرفة الصالون وهو عرب على غرفة نوم أختيه الأصغر، توقف عند الباب المغلق وفتح فمه محركًا شفتيه كأنه يتكلم بلا صوت، أخرج من حنجرته صوت زمجرة خافت كأنه حيوان بستعد للانقضاض.

عاد ليخطو حتى وصل لغرفة نوم والده ووالدته، وقف عند باب المحرة وحرك شفتيه بلا صوت، ثم زمجر لكن بصوت أعلى هذه المرة، فتح الباب ودخل ليقف بجانب الفراش، حمل والده على يديه كالرضيع بقوة غريبة وهو يزمجر بصوت عال جدًّا، استيقظت الأم مفزوعة وما إن رأته حتى أمرته أن يتوقف، استيقظ الوالد فزعًا هو الآخر وصرخ به لكنه ظلَّ يزمجر، حاول الأب تحرير نفسه بلا جدوى فلطمه على وجهه لكن (داوود) لم يشعر بشيء، دخلت الشقيقات الثلاث في نفس اللحظة وقد فهمن ما يحدث. (هالة) الأخت الصغرى هي من تقدمت تضرب رأس (داوود) الذي تركها تصفعه ولم يظهر عليه أي معالم للألم، الجميع يترجاه و(هالة) تجري على التسريحة في ركن الغرفة وتسحب مقصًا رفيعًا من عليها ثم تغرسه في يد (داوود) اليمنى ليفلت أباها، لكن وجهه لا يبدو عليه أي معلم من معالم الألم وهو يسير حاملًا أباه إلى نافذة غرفة النوم المفتوحة ويلقيه منه عا وصوت صراخ الأب يصم آذان الموق.

杂杂杂

من بين دموعها قالت (مروة):

- لم يكن مستيقظًا، كلُّ مَن حضر الحادثة يعلم هذا، وكلنا كنا نعرف أن (داوود) يحب أبانا، صحيح أنه كان قاسيًا عليه بعض الشيء لكن صدقني لن يرتكب (داوود) مثل هذا الأمر وهو في كامل وعيه، بعد ذلك استيقظ (داوود) وهدأناه، اتصلنا بالشرطة وأخبرناهم عن حرامي دخل لمنزلنا وقد اشتبك معه (داوود) وجرحه في يده ثم اشتبك مع أبي بجوار النافذة فدفعه منها وهرب، العجيب أن الشرطة تقبلت قصتنا، لكن شقيقاتي وأمي لم يتقبلن (داوود) بعدها، لم يرين فيه إلا قاتلًا، أنا رأيت الحقيقة.. من ألقى بوالدي من النافذة لم يكن أخي.

فتح (مجدي) فمه ليتكلم لكن صوت اتصال هاتفه أتى.

### \*\*\*

ارتدى (أعن) ملابس مغايرة لهيئته وهو يدخل العمارة التي تقطن بها دكتور (ابتهال)، كان يعلم بعدم وجود كاميرات مراقبة من خلال الملاحظات التي تركها (داوود) وهو يراقبها من قبل، كان للعمارة بواب لا يتواجد تقريبًا في غرفته بل يتابع من وقت لآخر كشك سجائر يمتلكه في شارع جانبي، كاد أن يصعد درجات السلم لكنه توقف عند ردهة مدخل العمارة حيث إحدى الحوائط التي لصقت عليها مرآة كبيرة، كان يرى في هذه الحرآة نفس الشيء الأسود الذي تخرج منه الخيوط لكنه كان أكبر حجمًا.

شعر بانقباض قلبه وغريزته تتولى إدارة عقله وتخبره أن لهذا علاقة جوضوع جلسة تحضير الأرواح التي أخبره عنها (مجدي)، تراجع حتى خرج من العمارة وابتعد مقررًا ألا يقتل (ابتهال) اليوم.

أخرج هاتفه المحمول وهو يتصل مجدي حتى ردَّ عليه:

- أنـا جاهـز لمقابلتـك الآن، السـاعة الآن الثانيـة، أخـبرني مِكانـك وتجـدني أمامـك بعـد قليـل.

- أنا في شغل هام الآن و...
- قاطعه (أهن) بعصبية يحاول كبتها:
- أنا أيضًا عندى مشكلة وأحتاج إليك لسماعها، هيًا لنتقابل الآن.
- حسنًا بعد نصف ساعة نلتقي في ذلك المقهى البلدي المجاور لمديرية الأمن والذي جلسنا فيه منذ أسبوعين.
  - هل أنت في المديرية الآن؟
  - لا أنا بجوار قبر (داوود)، سأخبرك كل شيء حين نلتقي.

أغلق معه الهاتف وهو يعدود لسيارته ويسرح شعره ليعدود بهيئته السابقة ويخلع النظارة الطبية ثم يقود متجهًا إلى مديرية أمن (القاهرة)، لم يتوقف لحظة عن التفكير في (داوود) وكيف أنه أراد التخلص من تلك الشخصيات، كان يراجع مرة ثانية احتمالات أن تشعر الشرطة به، سيبحثون في (حلوان) عن المنازل القريبة من المشاتل، وربها وجدوا منزله، لكنه واثق %100 أنه لا يمكن إثبات أي شيء عليه، في نهاية الأمر هو محام ويعرف موقفه القانوني جيدًا، مسرح الجرية غير فيه بشكل كاف، حتى ولو وجدوا عليه دليلًا فهو يعرف كيف يحوه، مشكلته الوحيدة كانت في (مجدي) صديقه، وأصل المشكلة في أنه لا يسير بشكل طبيعي في بحث الجرية.. فكر أنه حتى موضوع رقم الهاتف الذي اتصل منه بمكتبه لا يساوي شيئًا ولا يقيم قضية، كل ما سرقه من شقة (داوود) دمره، ومنزله في (حلوان) نظيف تهامًا.. سأل نفسه لماذا غريزته تخبره بأن شيئًا ما ليس على ما يرام.

ركن سيارته بجانب المقهى وجلس على أحد مقاعده يدخن من

ذَلك الجهاز الذي يحمله، بعد ساعة كاملة ظهر (مجدي) الذي ظهرت عليه علامات التوتر وقلة النوم بشكل مريب، صافحا بعضهما بالأحضان وجلسا بعد أن طلب (مجدي) كوب قهوة ضخمًا:

- لم أعد أعرف لك مزاجًا معينًا يا (أمن)، ألم نتفق في الصباح أن نتقابل مساءً، يا رجل كنت أنا من أترجاك أن نتقابل.. ماذا دهاك؟
- المشكلة بيني وبين زوجتي تضخمت، أخبرتني ألا أتدخل في تربية ابنتي، هـل تصدق؟
  - لهذا ترتدى هذه الملابس الغريبة، أول مرة أراك في هذا النمط.

انتبه (أهِـن) لأول مرة أنه يرتدي تي شيرت ملونًا وسروالًا قماشيًّا وكوتـشي، كان عليمه أن يغير ملابسه قبل مقابلته.

- ارتديت ملابس قديمة عندي وأنا أغادر المنزل على عجل، المهم أخير في عن موضوع جلسة التحضير هذا.

حكى له (مجدي) بالتفصيل عن كل ما دار قبل الجلسة وأثناءها، لكن (أمِن) لم يهدأ عندما عرف أنه رأى هذا الشيء في مرآة غرفة النوم في نفس الوقت تقريبًا الذي قاموا فيه محاولة استحضار روح (داوود).

- وهل ستذهب لهما اليوم فعلًا؟
  - بالتأكيد.
- لماذا، ألم تقل أنه نوع من الدجل؟
- لأننى حلمت بداوود في نفس غرفة التحضير.
  - عقلك الباطن يتلاعب بك.
    - ومشيت أثناء نومي،

- نعم؟؟؟
- كما أخبرتك، استيقظت لأجد نفسى بجانب باب الشقة.
  - ألم يحدث مثل هذا الشيء من قبل؟
- نهائيًا، قليلًا ما تكلمت وأنا نائم حتى، بالطبع لم أخبر (مريم) وإلا أجبرتني على الذهاب للكنيسة وإخبار القس بما أمرُّ به.
  - وما علاقة الكنيسة بالمشى نامًا؟
- ستربط هي ما بين تحضير الأرواح والمشي ناجًا الذي رجا كان إجهادًا أو نوعًا من الإيحاء.

حاول (أَعِن) أن يكون صوته أكبر مثال على الجدية وهو يقول:

- أنصحك يا صديقي بألا تدخل لعالم الأباطيل هذا.
- أنت لا تفهم، فريق تحقيق القضية يواجه الفشل تلو الآخر، موضوع خط الهاتف الذي كان باسم (داوود) المستعار فشلوا في تتبعه وبناء عليه تجنبوا كل ما قاله في رواية (أذكار الموت)، لا تنسَ أنني عملت على قضايا قتل كثيرة وأعرف الروتين المتبع، سيتأخرون في تفسير كل الغرائب حول القضية حتى ينتهوا من البحث عن المشتبهين، والمصيبة أن الأدلة التي تركها (داوود) بدأت تبرد بالفعل والبحث وراءها صار أصعب. لكني أمسكت ببعض الخيوط.

بصعوبة سيطر (أين) على نفسه وهو يقول:

- عن أي خيوط تتحدث؟
- قابلت معالجته النفسية وأخبرتني عن قصة كان يصرٌ (داوود) عليها، وبرغم أنه أخيرها أن الأحداث من وحي خياله إلا أني أشتبه في كونها

الحقيقة.. قصة دخوله المصحة النفسية ومقابلته للقاتس ومصادقته، وهذا الخيط استطعت التقاطه.

- كيف؟
- أخذت من شقيقته (مروة) عنوان أول مصحة نفسية دخلها، سأبحث في سجلاتها عن المرضى في العام الذي أقام فيه داخل المصحة. تلوّن وجه (أين) لكنه قال لنفسه إن المصحة لن تحتفظ بسجلات من عشرين عامًا، هو يعرف هذه المصحة، لكن الأمر لا يسلم لو أكمل (مجدى) طريقه بهذا النجاح.
- أتعرف يا (أهن) أن (داوود) قتل والده رميًا من النافذة وهو يسير نائًا، هذه الحادثة أثرت عليه فعلًا.. ورجا لو صحت فرضيتي التي كونتها فسيكون (داوود) نفسه قاتلًا متسلسلًا حسبما روى القصة لطبيبته، وهذا يفسر الدماء على أصابع الجثة.
  - لا أفهمك!!!
- تخيل معي، (داوود) كان قاتلًا متسلسلًا طوال هذه السنوات، كان يقتل لاعتقاده أنه يؤذي أقاربه وهو نائم والقتل يخفف من تلك الأعراض، وفي نفس الوقت له صديق سأسميه بالقاتل الرحيم.
  - قاتل رحيم؟!
- قالها (أعِن) بدهشة مخلوطة بالفزع لأنه ولأول مرة يحس بأن (مجدي) يعريه من شخصيته الزائفة.
- نعم، فهو يقتل ليريح الناس من آلامهم، ينفصل الصديقان ويتزوج (داوود) فتختفي مشكلة المشي نافًا بسبب زوجته، ورجا توقف عن القتل كذلك، ثم...

توقف (مجدي) مفكرًا وكأنه ينتبه لشيء ما في عقله، اتسعت عيناه وهو يقول:

- (داوود) استفر صديقه القاتل ليقتله، وترك له الرواية ليسترشد بها، كي يقتل هـو مـن أراد قتلهـم، صاحـب دار النشر والـذي قُتل منـذ أيـام، وطبيبة الأورام، ورها عائلته كذلك ماعـدا شقيقته (مـروة)، لا لا، لم يحدد في روايته عائلته، لا أعـرف.

تنفس (مجدي) بصوتٍ عالِ وهو يعصر رأسه ويكمل:

- القاتـل الرحيـم كان يحـب (داوود) فعـلًا، لذاـك كـسر جـزءًا مـن جمجمتـه وأخرج قطعـة من مخـه، وكأنـه يستأصل الـورم السرطـاني منـه، ولوّث أصابع (داوود) بالدمـاء كأنـه يخبرنـا أنـه هـو الآخر قاتـلٌ مثلـه وعـلى يديـه دمـاء الكثريـن.

خـرج صـوت (أيــن) كالصيـاح وهــو يقــول بنــبرة حــاول أن يجعلهــا ســاخرة لتــدارى عــلى رعبــه:

- أنت تربط الأشياء بناء على خيال كاتب مُصاب بالأوهام كما قلت لي أنت سابقًا، حذار من أن تقع فريسة لما تختلقه.

لَمْ ينظر لـه (مجدي) وهـو يثبـت عينيـه عـلى فـراغ أمامـه ويقـول بصـوت خافـت:

- لماذا اقترب مني (داوود)؟؟.. هنذا هنو السؤال الحقيقي، لماذا أنا بالنذات؟

قال (أين) بسرعة:

- لو سلمنا بنظريتك بأنه قاتل متسلسل فرما كنت أنت الضحية الجديدة له.

نظر له (مجدي) بعين خاوية وقال:

- رېا.. کل شيء مطروح.

米米米





BOOKS



فتح (أيسن) باب منزله بحلوان ودخله، بعدما ترك (مجدي) في القهوة وطوال الطريق لم يفكر في شيء بعينه، كانت أفكاره متداخلة وغير متزنة، مزيج من الحزن والغضب والألم، قبل أن يجلس على أحد المقاعد في ردهة المنزل وقف عند الصورة المعلقة له هو و(داوود) مع بعض المرضى في المصحة، سأل نفسه لماذا لم يتخلص من هذا الدليل، الدليل الذي يربطه بداوود، رفع اللوحة من على الجدار وعينه لا ترى فيها إلا وجه (داوود).

- لماذا لم تبرّك كل شيء يسير كما يجب يا صديقي، أنت وجدت السعادة ومّتعبت بها، لماذا دخلت حياتي البائسة ثانية؟

ألقى بالصورة على الأرض وضغط عليها بغضب قائلًا:

- أنت الذي أقنعتني وعلمتني القتل وتريد أن تتطهر من ذنوبك على حسابي، لا.. سأستخدم ما علمتني إياه لأنجو.

إرهاق غريب غزا جسده كأنه كان يتعارك مع أحدهم، جلس على مقعد قريب وخاطب نفسه بصوت خفيض:

- حياتي تنهار، كل شيء ينهار.. يجب أن أتوقف.. لا لن أتوقف قبل أن أفعل شيئًا واحدًا.

وكأنه يتألم قال بحرقة:

- بجب أن عوت (مجدي).

ثم نظر إلى الصورة الملقاة على الأرض وصرخ فيها:

- هـل ارتحـت الآن، العبثيـة التـي تؤمـن بهـا تتحقـق، حوَّلـت حيـاتي لسلسـلة مـن الأغ.

هدأ قليلًا وأخرج جهاز التبخير يدخن منه ويحدُّث نفسه:

- (مجدي) بريء.. لكنه متألم، يكره عمله، يكره حياته، وسيكتشف أن صديقه الوحيد قاتل مجنون، بالتأكيد سيؤلمه هذا، سأريحه من الألم، نعم.. هو صديقي ويستحق الراحة.. سأقتله.

杂杂杂

- وهل قررت ماذا ستفعل؟

قالها (منير) موجهًا سؤاله إلى (عزيز) الذي جلس بجانبه واضعًا رأسه على يديه مفكرًا، رن جرس باب الفيلا فقال (عزيز) بسرعة:

- حضر (مجدي)، لا تخبره ما أخبرتك عن روح (صابر)، سنقوم بالجلسة كما هو مخطط.

- لكن هذا فيه بعض الخطر.

- ما نفعليه يا صاحبي مثلة سنوات هاو الخطر بعيته، تحين لحضر الأرواح لا تلعيب التنس،

دخل (مجدي) عليهما بعدما أوصلته الخادمة فصافحهما وقبل أن يجلس نهض (عزيز) وهو يشير إلى باب عرفة التحضير قائلًا:

لم يكن (مجدي) قد التقط أنفاسه أو حتى أفكاره منذ ترك (أُعِن)، وظلً طوال الطريق لهنا يصاول تجميع لوحة بازل عملاقة في عقله،

218



لكنها كانت ناقصة على الـدوام، وقـد اقتنـع أنـه لا عِلـك الخيـال الـكافي كما تصـةًر.

دخل الغرفة فلم يجد الوعاء الفخاري كما الجلسة السابقة لكن صور (داوود) كانت على الطاولة التي جلسوا حولها، أغلق (عزين) الضوء الأبيض وأشعل الأحمر فكانوا يتبينون بعضهم البعض بصعوبة.

- اليوم سنجرب طريقة جديدة في تحضير روح (داوود)، سنشبك أيدينا ببعضها البعض وأنا سأتولى إدارة الجلسة، ولا يفلت أحدكما يديه من يدِ الآخر إلا حين أقول، سأقرأ بعض الأشياء وأنتما أغمضا أعينكما حتى تحضر الروح.

فعلًا مثلما قال وأمسك الثلاثة بأيدي بعضهم و(عزيز) يقول:

- يا قادر على أرواح الموق بأمرٍ من الله أبسط قدرتك عليهم، بحمايتك التجأت وبأسرارك تعلقت وبسلطانك قهرت، وبينت لي كل روح احتجبت، كهيكهج يا (داوود) واحضر، بهوتر وأعطنا العلامة، بهوتر وأعطنا العلامة.

رددها أكثر من مرة حتى شعر (مجدي) ببرودة غريبة تسري من يديه وبألم في معدته، سمع صوت أثاث يتزجرج في الغرفة ففتح عينيه بسرعة ليجد المقعد الرابع يتحرك من تلقاء نفسه، وأصاري نباتات الظل في أركان الغرفة تتحرك حركة بسبطة.

- عرف عن نفسك يا من حضرت.

قالها (عزيـز) بقـوة فـأتى صـوت متـألم ميّـزه (مجـدي) بسرعــة، صـوت (داوود) يقــول:



- مَن أنتم؟؟
- عرِّف عن نفسك.
- أين أنا، لا أرى إلا الظلام؟
  - قل اسمك يا هذا.
- أنا (داوود)، لماذا أسمع صوتك ولا أراك؟ ولماذا أشعر بوجود (مجدي) هنا لكن لا أراه؟
- لم يسمع (عزيز) مشل هذه الإجابات من قبل، أو معنى أدق لم يتعامل مع روح تصف نفسها بأنها في ظلام دامس.
  - أنا هنا.

قالها (مجدي) وهو ينظر حوله بخوف كأنه يتوقع أن يرى (داوود)، ألم معدته يزداد بعدل منتظم ووجع في رأسه بدأت تظهر بوادره.. قال الصوت:

- أخبرني يا (مجدى)، هل أنا ميت؟

نظر (عزيز) ناحية (مجدي) نظرة نارية ليخرس وقال هو:

- نعم أنت ميت يا (داوود)،

توقف تحركة الأثناث وساد الصمات للحظات، عاد يعدها الصوت يقول بيرود:

- لماذا لم أقابل (بسمة) إدَّا؟ أنت تكذب.
  - أتثق في (مجدي) لو أخيرك؟

لم يرد الصوت فأشار (عزيز) لمجدي برأسه فأجاب:

220



- نعم یا (داوود) أنت میت.
- كيف وأنا أشعر بكم، حتى إنني حاولت التواصل معكم لكنك لم ترضَ.
  - أنا لم أرضً!!!

وسط الضوء الأحمر ظهرت كتلة سوداء تعوم في الهواء أمام أعينهم أصبحت الكتلة كرةً تخرج منها حبال سوداء كالخيالات، تحولت الحبال لأذرع وقدمين وتحولت الكتلة لهيئة بشرية سوداء كالظل تقف بجانب المقعد الرابع، جاء صوت (داوود) أوضح من ذي قبل وهو يقول:

- أنا الآن أراكم، أميّز (مجدى) و(منير)، لكن لا أميزك أنت.
  - أنا (عزيز) وأريدك أن تجاوب عن بعض الأسئلة.

قال (منير) فجأة:

- قل لي يا بني، هل تتذكر من قتلك؟
- أنا الآن أتذكر، ولو قلت لكم ستضيع حياتكم هباءً

اختفت الكتلة فجأة كأنها دخان تطاير في الهواء، وسمع (مجدي) صوت (داوود) كأنه يهمس في أذنه ويقول: المر

- (أين) صديقك، وسيقتلك.

بعد أن سمع الصوت شعربان معدته تلفظ شيئًا ما، فتح فمه واتجهت رأسه للأعلى تلقائيًا ومادة سوداء تخرج منه، مادة لها ملمس نسيج الحرير، تألم وصرخ وهي تخرج من معدته لحلقه ثم تغادر فمه وأنفه في شكل خيوط.

### BOOKS

ارتعب (عزيز) و(منير) وتركا يديه لكن تلك المادة تبخرت في الهواء هي الأخرى بعدما كانت لها هيئة مادية، صرخ (عزيز).

- انصرف یا (داوود) بلا أذی.. انصرف یا (داوود) بلا أذی.

هتف (منير) وهو يحسك برأس (مجدي) الذي تهاوى على مقعده مغشيًا عليه.

- أهذا هـ و الاكتوبـ لازم الـذي تتركـه الـروح عـلى جسـد الوسـيط، كنـت أعتقـد أنـه خدعـة.
  - أخرجه أنت يا (منير) من الغرفة بسرعة واتركني قليلًا.

فعلًا سحبه (منير) وغادر المكان بينما ظلَّ (عزيـز) داخـل الغرفـة وهـو يـردد:

- هل روح (داوود حسن داوود) ما زالت معي؟؟

ظل يرددها حتى سمع صوت كالفحيح يقول:

- أنا (صابر).. حذرتك فلم تصدق.
  - ممَّ حذرتني؟
  - من (داوود)،
  - أبن هو الآن؟
- لا نراه ولا هـ و يرانا، روحه في ظلام ما يين علم الأحياء والموق،

وأنت تستدعيه لعالمكم

- ما تفسير ما حدث الآن؟
- لا أعرف ولكنكم بالتأكيد ستعرفون.

# BOOKS >

### - وضح مقصدك.

لم يأتِه رد، صرخ (عزيسز) فيه أن يرد فلم يتلقَّ إلا الصمت، نهض بتثاقل وغادر الغرفة فوجد (مجدي) يجلس واعيًا وعلى وجهه أعتى أمارات الغباء و(منير) يحكي له عن الشيء الذي خرج من فمه وكيف أنه (اكتوبلازم) وهي مادة تدلل الروح على وجودها به وتخرج من فتحات جسد الوسيط متخذة أي أشكال تريدها، جلس (عزيز) بجانبهما وقال:

- الاكتوبلازم لا وجود له يا (منير)، كانت تلك من ألعاب الحواة قديًا.
  - لكنك رأيت ما حدث بأم عينك، ما تفسيرك إذًا؟
  - التفسير عند (مجدي) نفسه، ماذا شعرت قبل أن يغشى عليك؟
- لا أعلم، أتذكر أني سمعت صوتًا يكلمني في أذني، ثم ألم مميت في فم معدقي وحلقي وكأن أحدهم ينزع روحي مني، وظلام دامس خيم على وعيى حتى وجدت نفشي هنا.

كان يتكلم وهو يخرج علبة سجائره ويشعل واحدة، لكنه نظر للسيجارة بقرف بعد أن أخذ منها بضعة أنفال وأطفأها في مطفأة تبغ نظيفة كانت موضوعة على المنضدة، أكمل كلامة قاتلًا:

- لكن لا أتذكر خروج شيء من فمي كما يقول ممو (منير) و... تصلب فجأة وهو بتذكر شيئًا ويقول:
- الصوت همس في أذني بأن شخصًا ما سيقتلني أو ينوي قتلي.
  - حاول أن تتذكر البقية.

## BOOKS

نهض (مجدي) وهو يقول:

- أريد العودة لمنزلي والنوم.
  - سأوصلك.

قالها (منير) فرفع (مجدي) يده معترضًا:

- لا، أنا أحتاج لأن أكون وحدي قليلًا من الوقت قبل العودة لمنزلي.

نظر (عزیز) لمنی نظرة من نوعیة (اترکه یفعل ما یرید)، وفعلًا غادر (مجدی) المکان دون حتی أن یلقی التحیة علیهما.

### 杂卷杂

وقف (أين) أمام طاولة المطبخ يقطع بعض الطماطم ليخلطها بالجبن الأبيض ويتعشى بها هو و(جودي) بعد أن نامت زوجته، كانت ابنته تجلس إلى طاولة الطعام الصغيرة في المطبخ تمسك هاتفها المحمول وتقلب في فيديوهات (تيك توك).

التقطت أذنه صوت يأتي من خارج المطبخ، فطبيعته المتحفزة طوال تلك السنوات جعلت له أذنًا حساسة لمعظم الأصوات.

- سأخرج لأحضر شيئًا وأعود يا حبيبتي.

أومأت (جودي) برأسها بدون أن ترفع عينها من على هاتفها، بينما خرج هو على أطراف أصابعه، وفي صالة استقبال الشقة وجد كتلة من الظلال تتحول نجسد بشري، هذه الكتلة ظهرت وبأن لها وجه.. وجه (داوود) وهو يبتسم له تقدّمات الكتلة خطوات بينما تراجع هو للوراء حتى اصطدم بحائط وهو يردد آيات قرآنية مختلطة بلا وعي بصوت





خافت متهدج، أق صوت من هذه الكتلة، صوت (داوود) لكنه أرفع وهو يقول:

- لا تردّد آيات دينية، أنا وأنت أفجَر من هذا، موضعنا محجوز في الدرك الأسفل. سأنتظرك هناك.

اختفت الكتلة السوداء وصوت (جودي) يأتي من داخل المطبخ تسأل أباها أن يسرع في العودة لأنها جاعت.

#### \*\*\*

دخل (مجدي) شقته وعلى وجهه أمارات الإرهاق والحيرة، كأنه طفل تائه يبحث عن أمه، خرجت (مريم) من غرفة النوم وهي تقول:

- تأخرت عند...

لَمْ تكمل حديثها وهي تنظر لوجهه، كأن شيئًا ما تغَّير فيه لكنها لا تدري ما هو بالضبط، سألته:

- هل حدث شيء ما في منزل (عزيز) هذا؟
  - لا.. فشل الموضوع كيا الأمس.
- لكن وجهك يقول إن هناك ما حدثَ، أخبرني ﴿
  - قضية (داوود) تشغل بالى لا أكثر.
- سأغرف الطعام في الأطباق وأحضره لتحكي لي ونحن نأكل.
- لا، تناولي أنتِّ الطعام فأنا لا أستطيع، معدقي تؤلمني قليلًا، حضري لي كوب قهوة سادة.
  - سادة!! أنت تشربها زيادة في السكر.



- لا أطيق السكر الآن، أرجوكِ افعلي ما أقول.
  - لكنها ستتسبب في سهرك.
  - افعلي ما أقول يا (مريم).

لم يقلها بغضب لكن بنوع من التوسل فصعب عليها حاله، دخلت هي للمطبخ، أما هو فجلس على أقرب مقعد قابله وأخرج من جيبه لفافة صغيرة اشترى محتوياتها منذ قليل من أحد محلات السجائر.. أخرج لفة تبغ من نوع (old Holborn) ودفتر أوراق بفرة وكيس فلاتر، لم يعرف لم فعل هذا.. كل ما يعرف أنه لم يطق سجائره التي تعوّد عليها، وشعر أنه يعرف الطريق لمحل معين في منطقة وسط البلد بالقاهرة، توقف هناك واشترى هذه الأشياء، هو نفسه لا يعرف كيف يلف سيجارة ولم يفعلها من قبل.

فتح لفة التبغ واشتم رائحته، شعر بالحنين إليه، لم تمر ثوانٍ حتى وجد نفسه قد لف سيجارة باحترافية كأنه تعود على فعل هذا منذ سنوات، نظر للسيجارة مندهشًا وأشعلها بقداحته، سحب نفسًا منها وأخرجه من فمه باستمتاع كأنه يتذوق شيئًا اشتاق لطعمه منذ سنوات.

داخل المطبخ كانت (مريم) قد انتهت من إعداد القهوة، سمعت موسيقى لأغنية تدور من الخارج، صبت القهوة في قدح صغير وخرجت به لتسمع بوضوح كلمات الأغنية، لم تتعرف على المغنى والذي كان (أديب الدايخ)، لكنها وقف تستمع لكلمات الأغنية:

«خذوا بدمي ذات الوشاح فإنني رأيتُ بعيني في أناملها دمي أغار عليها من أبيها وأمها ومن خطوة المسواك إن دار في الفم»

2.

رأت (مجدي) يجلس يدخن سيجارة غريبة الشكل باستمتاع، والأغنية تأتي من هاتفه المحمول وهو مغمض العينين يردد مع كلمات الأغنية بشفتيه، أمامه وضعت أدوات لف السجائر، رأت مثلها عندما زارهم (داوود) منذ أيام، وضعت أمامه القهوة وهي تسأله بشك:

- أصبحت تشرب سجائر اللف الآن؟
- لا أعرف، أحسست أنها أعجبتني.
  - من هذا الذي يغني؟
    - (أديب الدايخ).
    - قالت وقد تذكرت:
- أليس هو من كان يحب (داوود) سماعه دامًا؟؟!! لماذا تسمعه؟
  - لا أعرف.

لم يكن يكذب ووجهه أصدق دليل على هذا، توقفت الأغنية فجأة بسبب ورود اتصال هاتفي، كان اسم المتصل يظهر واصحال (أيمن ربيح)، تركته (مريم) وعادت للمطبخ بينها هو ينظر للاسم كأنه يراه لأول مرة، فجأة اتسعت عيناه بعدما تذكر العبارة، (أيمن) هو القاتل، أطفأ السيجارة وظهر في ذاكرته شيئًا ما عن صراع مع (أيمن) صراع مشوش لا يتذكر سوى أنه كان في مكتب (داوود) داخل شفته حتى تفاصيل العراك لا تأتيه واضحة، كلمحان من خلم نسيه، شعور داخلي يفور داخله بكرهه لأيمن، وشعور آخر غريب بحنين إلى شخص ما إلى أنثى، ليست (مريم) بل هي (بسمة).

هنا أدرك (مجدي) أنه يحمل مشاعر وذكريات ليست له بالمرة،





إنها تخص (داوود).. ما زال (أعن) يتصل به، لف لنفسه سيجارة أخرى حتى عادت (مريم) له تسأله عما به ثانية، لم يجب وهو يعتصر ذهنه بحثًا عن ذكرى معينة، ذكرى موت (داوود)، جلست هي على المقعد المقابل له لكنه صرخ فيها بأن تتوقف عما تفعله وأخذ هاتفه وعدة لف السجائر وغادر الشقة.

### \*\*\*

كانت الساعة تقترب من الواحدة بعد منتصف الليل حين سمع (عزيز) جرس باب الفيلا، لم يكن قد نام بعد لكنه لم يعتد استقبال أي شخص في هذا الوقت المتأخر من الليل، نزل درجات السلم إلى الباب ونظر في العين السحرية ليجد (مجدي) يقف مضطربًا، فتح له ليدخل ويقول:

- دكتور (عزيز) أحتاج مساعدتك الآن وبأسرع وقت.
  - ماذا حدث؟؟

كان (مجدى) يسير ناحية غرفة التحضير ويفتحها وهو يقول:

- أريد استدعاء روح (بسمة).
- ما الذي تقوله ولماذا تدخل الغرفة أصلًا؟

نظر له (مجدي) صالحًا بعنف:

- نفذ ما قلته، أريد (بسمة) الآن
  - (بسمة) مَن؟!ECE
    - زوجة (داوود) المتوفاة.



تبادل الاثنان النظرات و(مجدي) يستعيد جزءًا من هدوئه وكأن حاله يتبدل وهو يقول:

- آسف على صياحي، لا أعرف لماذا أفعل هذا.

قائها وهو يجلس على الطاولة المثلثة الشكل فجلس (عزيز) بجانبه قائلًا:

- ما الذي تشعر به الآن؟
- لا أعرف، مشتاق إلى لقاء (بسمة) وغاضب على مقتل (داوود)،
   مشاعري متناقضة كأن عقلي به خطبًا ما.
- اسمع يا بني، كان من الممكن أن أطاوعك بدافع الفضول لا أكثر لكن ما أراه أمامي يتخطى حدود فهمي، قاوم تلك الأفكار التي تحتل عقلك.
  - أنت لا تفهم، الأفكار استقرت في عقلي ولا يمكنني إخراجها، ساعدني.
- لن أطاوعك، أنا لا أؤمن أن الأرواح يكن أن تتلبس البشر، لا أعرف ما أصابك لكن (داوود) هو السبب، لا تترك لأفكاره العنان، واعلم أنه طالما لم تستطع روح (داوود) التواصل مع روح قرينته (بسمة) فرعا عنى هذا أنها في موضع أفضل منه، أليس كذلك؛

ابتسم (مجدي) وقال بلهجة ذات معنى:

- صدقت، بالتأكيد في موضع أفضل.

بنوع من اليأس نهض (مجدي) وغادر الغرفة ثم غادر الفيلا ليخرج في هواء الليل يتنفسه وهو يفكر في (داوود)، هل تمكن منه، هل سمح لروح (داوود) بدخول جسده!! هل كان (داوود) نفسه يحاول الوصول

229

له وهو الذي أعطاه الضوء الأخضر ليتملكه، ثم احتلت فكرة واحدة عقله، المشي أثناء النوم، الذي فعله بالأمس ممكن أن يتكرر الليلة، وفي هذا خطر على (مريم)، يجب ألا ينام، وبرغم أنه لم ينم جيدًا بالأمس والنعاس يخالطه إلا أنه قرر أن يجلس على أي مقهى حتى الصباح، ولن يبك عقله فريسة لأفكار غريبة.

### \*\*\*

خط سير (مجدي) يحفظه جيدًا، هكذا فكر (أيمن) وهو يقف بسيارته بالقرب من العمارة التي يقطن بها (مجدي)، لكنه أراد أن يتأكد من خروجه من منزله وذهابه إلى عمله في مديرية الأمن ليزوره بنفسه هناك، سيموت ويعرف ما حدث في جلسة التحضير بالأمس، لم ينم حتى الآن، رؤيته مشوشة قليلًا من أثر النعاس لكن عينيه لم تتحركا من على باب العمارة، لم ينتبه إلى أن (مجدي) نفسه يقف بالقرب من سيارته وينظر إليه يتفحصه ثم يقترب منه ويطرق على زجاج السيارة الجانبي.. فُرْع (أيمن) لكنه تمالك نفسه وفتح الباب الجانبي ليدخل (مجدي) الذي تظهر على وجهه علامات الإعياء ويجلس في المقعد المجاور له في السيارة

- أول مرة في حياتي أكون منتبهًا لما يحدث حولي، لم أفكر بعد كل هذه السنوات التي عملت بها في الشرطة أنسي من الممكن أن أكون مراقبًا، اليوم كل ما فعلته في (أصن) أنني تلفّت حولي لكشف المراقبة، منذ متى تراقب يبتي؟

كانت كلمات (مجدي) واثقة وهو يلقيها دون أن ينظر إلى (أين) الذي أجاب بسرعة:

230



- ما الذي تقوله؟ أنا أتصل بك منذ الأمس ولم ترد، جئت أنتظر خروجك لعملك لأحدثك، ما بك؟ ولماذا تتكلم بهذه الطريقة؟
  - أنا في أحسن حالاتي، وعلى فكرة يا (أين)، (داوود) أخبرني بالحقيقة.
    - أي حقيقة؟
      - أنه أنت.
- لَمْ يظهر (أيمن) أي ضعف في صوته وكأنه كان ينتظر شيئًا كهذا وهو يقول:
  - أهذه إحدى ترهات جلسة التحضر أمس؟؟

أخرج (مجدي) عدة لف السجائر ولف سيجارة بسرعة تحت عيني (أهـن) المندهشة وهو يقول:

- أتعـرف أننـي لـو طاوعـت أفـكار (داوود) بـرأسي لقتلتـك، لكنـي مـا زلـت أفكـر كمجـدي وأسـتطيع التحكـم في مشـاعري وانفعـالاتي.

أشعل السيجارة ونفخ دخانها باستمتاع وأكمل:

- (داوود) أراد أن يقتلك، أو يجعلني أقبض عليك، وأنا اخترت القبض عليك، بعديد من التهم، سأفتح التحقيق في كل جرمة ارتكبتها في حياتك، ستأخذ 100 حكم إعدام على أقل تقدير.

- ما الذي تهذي به!!

صرخ (مجدي) فيه:

- كفاك تمثيلًا، أنا لا أخادعك، أنا أعرف أنه أنت.

بعد فترة صمت تغيرت ملامح (أيمن) وأصبحت هادئة وهو يقول:

### BOOKS

- لا توجيد أي دلائيل عبلى كلاميك، أنا محيامٍ وأتكليم بجدية، أنت لا تمتليك شيئًا.
- حاليًا لا أمتلك، لكن بعد قليل سأقلب الإدارة الجنائية وإدارة الأمن العام عليك، سأذهب الآن وألتقي بفريق تحقيق قضية (داوود) ولن تصدق كيف سأغير وجهة نظرهم بعدما أربط لهم الأحداث ببعضها العمض.
  - لا يهم، لن تستطيع فعل شيء.
    - تسعدني التجربة.

فتح (مجدي) باب السيارة ليخرج لكن (أيمن) نطق بعبارة جمدته.

- ألا تخاف على (مريم) زوجتك؟

عاد (مجدي) ليجلس ويغلق الباب صامتًا يدخن، مرت فترة قبل أن يقول (مجدي) ببرود:

- وأنت ألا تخاف على (جودي) ابنتك الجميلة؟
- لاحظ أنك تخاطب شخصًا تتهمه بأنه قاتل متسلسل.
- وأنت لم تفهم بعد من يخاطبك، أنت لا تخاطب (مجدي) فقط، بل تخاطب أفكار (داوود) ومشاعره.

قالها ونظر لأيمن وأكمل

- ألا تتذكر يوم قتلتني حينما اعتصرت عنقي فقلت لك عبارة.. قلت لك «افعلها بأسرع ما مكنك»

صعق (أين) عندما سمع العبارة وهو ينظر لعين (مجدي)، وشعر كأن (داوود) هـو الـذي يجلـس بجانبـه لدرجـة أنـه صرخ باسـمه بينـما

232



(مجـدي) يخرج مـن السـيارة ويسـير مبتعـدًا في اتجـاه مغايـر لطريـق منزلـه.

مْ يبتعد كشيرًا حتى أخرج هاتفه المحمول واتصل برقم (مريم) زوجته، لم ترد عليه من أول مرة لكنه حاول ثانية حتى ردت عليه ناعسة تسأل عن مكانه.

- نفذي ما أقوله بلا نقاش أو أسئلة، يكنك القول إنني مُستهدّف من اليوم من جهة ما، خذي بعض ملابسك وكل النقود التي في المنزل وانزلى ستجدينني عند مدخل العمارة.
  - أين سنذهب؟
  - سأحجز لك في فندق لبضعة أيام.
    - لكن ما تطلبه...

لم يدعها تكمل عبارتها وصرخ فيها أن تنفذ ما يطلبه ثم أغلق الخط في وجهها، اختفى عند أحد الشوارع الجانبية يراقب سيارة (أيسن) الذي رحل بها بعد قليل من الوقت، أخذ سيارته هو وقادها حتى باب العمارة، بقد نصف ساعة نزلت زوجته تحمل حقيبة سفر كبيرة أخذها منها دون كلمة وهو يشير لها لتركب بجواره، وضع الحقيبة في المقعد الخلفي للسيارة ثم ركب وقادها وهو ينظر في المرايا الجانبية من وقت لاخر ليتأكد أنه غير مراقب، اتصل بأحد الأرقام على هاتفه المحمول وهو يخاطب محدثه:

- (أحمد) بيه، كيف الأحوال؟
- كل خير يا (مجدي) بيه، لم أرك منذ مدة، ما سر الصدفة السعيدة لاتصالك؟



- خدمة أحتاجها من داخل الإدارة الجنائية.
  - تحت أمرك.
- طبعا تعرف قضية مقتل الكاتب (داوود الجوهري).
  - طبعًا.
- أريد أن أعرف اسم أي واحد من زملائي من الذين يعملون عليها داخل الإدارة، لا أريد ضباط مباحث من قسم الشرطة، أريد من يعمل من داخل الإدارة فقط.
- الرائد (نجيب مرعي) صديقك، أعتقد أنه أحد مساعدي فريق البحث.

شكره بحرارة واستأذته في إغلاق الخط لأنه يقود سيارته، حاولت (مريم) الحديث لكن (مجدي) اتصل برقم (نجيب) صديقه وتأكد من أنه في الإدارة الجنائية مديرية الأمن الآن، طلب منه أن ينتظره حتى يحضر.

### \*\*\*

جلس (نجيب) إلى مكتب يلعب في بضع أوراق علم كان ينتظر وصول (مجدي) الذي تأخر لساعة كاملة وبين الحين والآخر يتصل به فيطمئنه أنه سيأتي في موعده.

حين ظهر (مجدي) كان في أسوأ صورة ممكنة، دقل عليه منطقة المكاتب بوجه ممتقع مرهدق وعيون نصف المقة حياه وجلس أمام مكتسه.

- ماذا بك يا (مجدي)؟ كأنك خرجت من القبر توًا.



ضحـك (مجـدي) بعصبيـة عـلى الدعابـة وهـو يحـاول قالـك نفسـه ويقـول:

- مشاكل الحياة.
- قبل أن تتحدث، العميد (زكريا) يبحث عنك منذ نصف ساعة، أوصى بأن تدخل له عند وصولك.. أتعرف من معه في المكتب؟؟ لن تصدق، سيادة اللواء (منير العيسوي) بنفسه.

أخرج (مجدي) عدة لف السجائر ولف سيجارة أعطاها لنجيب الذي ضحك وألقى دعابة سمجة عن لف سجائر الحشيش، ثم قال بجدية وهو يشعل السيجارة:

- منذ متى تلف السجائر؟
- منذ أيام، أحاول التقليل من التدخين، أريد منك خدمة.
  - والعميد (زكريا) الذي ينتظرك؟!
- سأدخل له بعد قليل.. المهم أريدك أن تخبرني سا توصلتم له في وضية مقتل الكاتب (داوود الجوهري).

خفض (نجيب) من صوته وهو يقول:

- قائد فريق البحث العقيد (أحمد يسري) وأثب تعرفه، يكره أن يخالف القواعد، لـ و علم أني أخرتك بشيء سيخرجني مـن القضيـة.
- أنا أيضًا كنت أكره مخالفة القواعد، لكني أشعر بأن التحقيق لـن يسير كما يجب، حتى الآن لم تأخذوا رأيي أو إفادتي.
- يكفينا ما قلته أثناء معاينة مسرح الجرية، وبالمناسبة الرواية التي أعطيتنا نسخة منها لم تكن مساعدة لنا.

- ما الذي تقوله، هل انتبهتم لجرهة انتحار صاحب دار النشر؟ ألم تشكوا أنها تتشابه مع ما كتب في الرواية؟
- أبلغنا العميد (زكريا) بنفسه بالبحث وراء تلك الجرية، نسقنا مع مديرية أمن (الجيزة) واكتشفنا وجود نسخة من رواية (داوود) هذا في مكتب صاحب دار النشر، على ما يبدو أنه شعر بالخوف من انتشار الرواية وفضح أمره فقرر كتابة رسالة انتحار على جهاز الكمبيوتر المحمول وتناول جرعة كبيرة من عقار مخدر، لا شبهات جنائية حتى الآن.

فكر (مجدي) للحظة، حركة جيدة لأين الذي بالتأكيد وضع نسخة من الرواية في مكتب القتيل، شعر بإحساسين مختلفين، كأنه غاضب لكنه فخور بأين في نفس ذات الوقت.

- وكيف وصلت له نسخة الرواية؟
- لا تنسَ أنه كان الناشر الخاص بداوود وطبيعي أن يسلمه نسخة،
   كما أنهم وجدوا عقد اتفاق بين الاثنين على نشر هذه الرواية، اتجاه
   البحث وراء الرواية غير مُجدٍ، نحاول تكثيف البحث في نقط أخرى
  - هل بحثتم عن منزل القاتل المتسلسل في (حلوان)؟

أخرج (نجيب) دخان السيجارة ليملأ الغرفة وهو يبتسم بسخرية ويقول:

- أي قاتل. هل تصدق ما كتبه مريض نفي في قصة خيالية، ثم أنه وصف في الرواية جرعة حدثت في ذلك المتزل، أعتقد أنه قال بأنه قتل أحدهم وترك جنته، أخبرني كيف لم يصلنا عنه أي معلومة، وللعلم فقط فقد بحثنا بالقرب من بعض المشاتل في (حلوان) عن أي شيء مريب ولم تدلنا التحقيقات على أي شبهة.



ظهر صوت نغمة الرسائل على هاتف (مجدي) المحمول، فرفعه ليجد رقم (أهن) قد أرسل له رسالة نصية من عبارة واحدة «توت بيرامدز»، كانت رسالة واضحة، لأن هذه العبارة هي اسم الفندق الذي تقيم فيه (مريم) الآن، الكلب يهدده بطريقة غير مباشرة، كيف تتبعه للفندق؟؟، ربا لأنه أقدر منه في المراقبة، لكنه تأكد من كل شيء.. هو الآن أمام خيار صعب، جزء من عقله يخبره بأن يكشف لنجيب بعض الأشياء تقلب مسار البحث في القضية، وجزء آخر يخبره بأن يحمي (مريم).

استأذن (مجدي) في الخروج لعمل مكالمة هاتفية، اتصل برقم (أيمن) بعدما أصبح خارج المكاتب، رد عليه محدثه فقال (مجدي) بسرعة:

- لن أتكلم يا (أيمن).

ظل الطرف الآخر صامتًا لمدة قبل أن يقول:

- شكرًا يا صديقي.
- أهم شيء أن تبتعد عني وعن أهلي.
  - حاض سأبتعد. مع السلامة.
    - أغلق الخط واتصل مريم:
    - هل کل شيء جيد عندك؟
- نعم، لكنى خائقة عليك، متى ستعود؟
- لا تقلقي لـن أتأخـر، (مريـم) هـل حدثـتِ أي شـخص عـن مـكان تواجـدك؟



- نعم، أخبرت أمي و(لمياء) زوجة صديقك (أمِـن)، أنت تعرف أنها صديقتي، لكن اطمئن لم أخبر أحدًا آخر.

هكذا إذًا وصل له وعرف طريقه، أنهى المكالمة مع زوجته وعاد ليفكر، الأفكار في رأسه منقسمة لفريقين، فريق يعرفه ويألفه وفريق غريب عليه يخبره بألا يقلق على زوجته، لأنه هو المستهدف الأول، وكأنها أفكار (داوود) ترن في عقله لتنبهه لشيء ما لا يعلمه.. شعر بيد توضع على كتفه من الخلف فنظر وراءه ليجد (منير) واقفًا بابتسامة وهو يقول:

- انتظرتك في مكتب (زكريا) لكنك لم تأتِ، هل كنت سترحل بدون إلقاء السلام علىً.

ابتسم (مجدي) وهو يصافحه:

- لا طبعًا مستحيل، كنت سأمرّ عليك الآن.
- أخبرني (عزيز) بما حدث البارحة، كيف تشعر الآن؟
- أفضل بكثير، أعتذر عن تصرفي الأهوج معه بالأمس.

بحنان أبوي ربت (منير) على كتفه وهو يقول:

- أنا طلبت من العميد (زكريا) أن يعطيك إجازة راحة لثلاثة أيام، هو وافق وينتظر منك تقديم طلب بذلك للموافقة عليه.
  - لكنى لا أحتاج لها.
- اسمع كلامي وسترتاح، هنا يا بني، ادخل المنابة الطلب وقدّمه له وأنا سأنتظرك بالأسفل عند الكافيتريا.

تركه (مجدي) ليفعل ما طلبه، وبعد ربع ساعة كان يبحث عنه في



الكافيتريا حتى وجده يشرب كوب شاي على إحدى الطاولات، جلس بجانبه وهو يقول:

- أعرف يا سيادة اللواء لم تريد مقابلتي.
- أثق في ذكائك، (عزيز) أخبرني بما حدث البارحة.
- سأعتذر لدكتور (عزيز) بنفسي في أقرب فرصة.
  - لا مشكلة عندي في الاعتذار، الـ...

قطع كلامه وهو يراه يلف سيجارة فسأله:

- متى تعلمت لف السجائر، ولماذا تشربها؟؟

أشعل (مجدي) السيجارة واستنشق دخانها وهو يقول برتابة:

" أتريد الحقيقة.. منذ الأمس، أجدني ألف السجائر كأنني ولدت لأفعلها، سأريحك أكثر، أشعر أني أفعل ما كان يفعله (داوود) في حياته، أدخن كما دخن وأستمع لنفس الأغاني، بل وأفكر مثلما يفكر، ذكرياته في عقلي من الأمس، من

لم يظهر على وجه (منير) أي تعبير غريب وهو يقول:

- شككت بهذا.. مع ما حكاه (عزيز) في بالأمس أعتقد أنك تأثرت بتجربة تحضير روح (داوود)، لو كان بيدي السفر حبر الزمن لعدت للماضي لأمنع ما حدث بالأمس.

- أَتَفَكَر بِعَقَد جُلُّسَةٌ أُخِّرَى أَرْبُهَا لإخراج روحه مني.

ضحـك (منــــر) وقـــال وهــو يرشــف مــن كــوب الشــاي رشــفة ثــم يضعــه عــلى الطاولــة:

- لا أؤمن بأن أرواح الموق تسكن أجساد الأحياء، وإن كنت لا أجد تفسيراً لما بك سوى هذا، تحضيري للأرواح لعب بالنار، لكني لن أعرضك له ثانية، أنت تحتاج لراحة، خذ زوجتك وسافرا الأيام القادمة، وكما قال لك (عزيز)، كافح أي أفكار تأتيك، اعلم أنها من وسوسة الشيطان.
  - (داوود) كان شيطانًا.
  - كافحه إذًّا، صلِّ لله لينجيك، وكلما هاجمتك أفكاره ابتعد عنها.

تحرك كوب الشاي فجأة حركة صغيرة، ثم وقع على جانبه وانكب السائل منه، هب (منير) واقفًا ينظر للكوب الملقى بينما ابتسم (مجدي) وهو يقول:

- أتعتقد أن روح (داوود) من فعلت هذا؟

عاد (منير) للجلوس وهو يقول برهبة:

- لَمْ أَرَ مثل هذه الأشياء خارج جلسات تحضير الأرواح، لكني مازلت عند رأيى، لا تسمح لداوود بالسيطرة على عقلك.

\*\*\*

داخل سيارة مستأجرة جلس (أي ن) خلف مقود السيارة وعيناه على المدخل الرئيسي لمديرية أمن (القاهرة) ينتظر خروج سيارة (مجدي)، فكر أنه سيتكلم في النهاية، (مجدي) لم يعد كما كان يعرفه من قبل، فعلًا يشعر أنه كان يخاطب (داوود) صديقه القدم، لم يكن يؤمن بتلك المسائل الروحانية حتى رأى بنفسه (داوود) في منزله، غريزته خاطبته أن (مجدي) متورط في الأمر بشكلٍ ما، كل ما يحدث حوله يجعله الاسم



الأول في لائحته للقتل، والآن عارس نوعًا من الارتجال كي يقتل (مجدي)، كانت تلك إحدى دروس (داوود) له في شبابهما، أخبره بأن الصياد لو هربت منه الفريسة التي أعد لها الشرك، فعليه أن يتبعها بطريقة ارتجالية، لأن الطريدة نفسها تتحرك بعشوائية، وعليه أن ينتظر اللحظة المناسبة للانقضاض عليها بلا خطة، كان (داوود) يردد داعًا «كي تصل إلى المدينة المفقودة، عليك بأن تضل طريقك».

خرجت سيارة (مجدي) أخيرًا فتبعها، وضع في رأسه احتهال أن يحاول (مجدي) كشف المراقبة وإن كان يعلم أنه لا يستطيع لقلة خبرته، لا لذلك فقد تأخر عن سيارته كثيرًا حتى لا يلاحظه، حتى فهم تقريبًا أن (مجدي) يتجه لمنزله بالمربوطية، صدقت نظريته وها هو ينزل من السيارة ويصعد لمنزله. هل هذه هي اللحظة المناسبة للانقضاض عليه؟ يصعد إليه في شقته ويقتله؟ لكنه يخاطر بكل شيء، ليس هذا الارتجال المقصود؛ فالشارع مزدحم بالمارة والعمارة كبيرة وبعض قاطنيها سيتعرفون عليه لأنه كثيرًا ما زار (مجدي) و(مريم)، أخرجه من تفكيره أن رأى في مرآة السيارة العليا حيالًا على المقعد الخلفي، انتفض في مكانه عندما فهم أنه نفس الشيء الذي زاره بالأمس لكنه الآن بلا وجه، كان كيانًا أسود على هيئة بشرية يجلس على مقعد السيارة الخلفي وصوت يأتي منه قائلًا:

- أنا فخور بك CNEFIECE ب

تحول هذا الكيان لكرة سوداء ظلت تتقلص إلى أن اختفت، ارتعدت فرائص (أمن) وهو يخرج من السيارة مرعوبًا يتلفت حوله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو في هذه الحالة حانت منه نظرة ناحية





العمارة التي يراقب مدخلها، فوجد (مجدي) يقف بمدخلها ينظر له بدهشة سرعان ما تحولت لابتسامة، لقد كشفه، هذا الكائن الذي يشك في كونه (داوود) تشكل ليفزعه فيخرج من السيارة في نفس لحظة ظهور (مجدي) يرتدي بدلة رمادية وقميصًا أبيض، وهذه الملابس لفتت نظره لأن (مجدي) لم يعتد ارتداءها.

لم تطل نظراتهما لأن (مجدي) ركب سيارته وانطلق.

\*\*\*

وقف (مجدي) أمام كاونتر الاستقبال وهو يقدم بطاقة هويته لموظف الفندق ليملأ البيانات، بجانبه وقفت (مريم) تتململ وهي تستند على حقيبة السفر.

- كم ليلة ستحجز؟
  - أربع ليالٍ.

طلب من زوجته بطاقة هويتها فأعطته إياها وهي تنفخ الهواء من فمها في غيظ لا تفهم السبب الذي أجرها على أن تطاوعه وتترك الفندق السابق بلا سبب وتأتي معه لفندق جديد.. أكمل موظف الاستقبال البيانات وأعظاه مفتاح الغرفة وجاء أحد الرجال التابعين للفندق لأخذ الحقيبة، بعد دقائق كانا يجلسان في غرفة صغيرة و(مريم) تقول:

- هل ستشرح لي الآن سب كل هذا؟

جلس على طرف الفراش والنعاس يكاه يقتله، لم يتعوّد أن يحرم نفسه من النوم هذه الفترة الطويلة مع كمية الضغط العصبي والإجهاد



البدني الواقع عليه، قال محاولًا أن يجعل نبراته واضحة لأنه أصبح يتكلم كالسكاري:

- فيما بعد سأشرح كل شيء، الآن أريد منك ألا تخبري أي شخص حتى أمك أنكِ تقيمين في هذا الفندق، تستطيعين القول إن هواتفنا مراقبة.
  - (مجدى).
    - ماذا؟
  - أشعر بأنك تكذب.
    - ردَّ في حدة:
  - هذا عملي ولا نقاش فيه.

اقتربت منه وجلست بجانبه وهي تضع يديها على رأسه وقررها على خصلات شعره بحنان وتقول:

- اهـدأ يـا حبيبي، أنـا لا أريـد لـك سـوى الراحـة، أخبرني عـا حـدث بالأمـس وغـيك لهنذه الدرجـة.

شعر بالخدر يسري في ظهرة ورأسة والنعاس يزيد، لكته نظر لها متسائلًا:

- ألهذه الدرجة تشعرين بتغيُّري؟

اقتربت أكثر وقبلته في خده لكنها توقفت وفيد شعرت بشيء معدني داخل جاكيت البدّلة، فقالت بنفس نبرتها الهادئة:

- هل تحمل معك مسدسك؟
  - هز رأسه بالإيجاب.



- لماذا يا حبيبي؟
- أخاف عليك.. أحاول حمايتك.
  - من ماذا؟
  - من أي شخص.. ومني.
    - ماذا حدث بالأمس؟

وکأنه سلم لها عندما أراح رأسه على صدرها وهو يقول بحزن شديد:

- كلمت روح (داوود).. يريد القضاء على قاتله، وأنا أريد القبض عليه.
  - هل تعرفه؟
  - أعرفه ولن يصدقني شخص، دليلي الحقيقي هو كلام رجل ميت.

من نبرات صوته شعرت (مريم) بأنه لا يدري ما يقول، النوم يغلبه لكنه يقاوم، زادت من قوة احتضانها وهي مازلت تمرر يدها على رأسه وتقول:

- - لا لا يجب. أن ... لا يجب أن أناسسسسم

لكنه أغمض عينيه مع نهاية عبارته وراح في سبات عميق، سحبت هي جسده بمعوية لأعلى الفراش كي نضع رأسه على المخدة، ثم أطفأت أضواء الغرقة، وبهدوه أفرغت حقيبة الملابس في خزانة الملابس ثم دخلت للحمام على أطراف أصابعها.



في ظلام الغرفة الذي لا يكسره سوى ضوء بسيط من خصاص النافذة يأتي من غروب الشمس ظهرت في منتصف الغرفة الكتلة السوداء وخرجت منها الحبال التي استطالت لتصبح أجزاء جسد بشري، اقترب ذلك الجسد حتى توقف عند رأس (مجدي) ثم اختفى في نفس اللحظة التي فتح فيها (مجدي) فمه وخرجت منه ومن أنفه خيوط سوداء سميكة اختفت بعد ثوان.

فتح (مجدي) عينيه ونهض من على الفراش، كانت نظرته خاوية لكن حركة جسده طبيعية، نظر حوله في الغرفة وتحركت شفتاه كأنه يحدث شخصًا غير مرئيًا، شم سار باتجاه باب الغرفة وفتحه وضرج.

غادر الفندق وسار في الشارع بشكل طبيعي يتلفت حوله حتى وصل لسيارته التي ركنها بجانب أحد الأرصفة، أدارها وانطلق بها يقطع الشوارع، سمع رنين هاتفه المحمول ولكنه لم ينتبه له ولم ينظر حتى فيه، اقترب من (حلوان) وهو يقود في شوارع المدينة بنظرة هادئة بعدما هبط الليل حتى توقف بسيارته بالقرب من مشتل صغير، خرج من السيارة وخطا ناحية المنزل الذي يتخذه (أهن) مخياه.

عندما وصل للمنزل قفز من على السور للداخل، ثم وقف أمام باب المنزل، وضربه بقدمه بضع ضربات حتى انكس الرتاج وانفتح الباب، دخل (مجدى) بطريقة طبيعية وهو ينظر حوله.

李华帝

جاء تنبيه على هاتف (أيض) المحمول فأخرجه وهو يجلس مع أحد زبائنه في مكتبه، نظر لشاشته ليجد أنه كان تنبيهًا من الكاميرا الداخلية التي يضعها في ردهة منزل (حلوان)، حساسات الحركة التقطت شخصًا ونبهته، لم يصدق عينيه وهو يرى (مجدي) يتحرك داخل المنزل.

- آسف يا سيد (هشام) لكن سيكمل معك أحد محاميّ المكتب، ظرف عائلي يضطرني لـتركك.

جرى يغادر مكتبه وينزل إلى سيارته ليقودها ناحية (حلوان) لم يصدق عينيه، كيف ولماذا ذهب (مجدي) لهذا المنزل؟ هل هذا نوع من الكمائن وينتظر وصوله، سيطر على أعصابه وهو يخبر نفسه بأن من المستحيل لو أرادوا القبض عليه أن يتم نصب الكمين بهذه الطريقة الساذجة ناهيك عن أن إجراءات النيابة لن تنتهي في بضع ساعات من الصباح.. هو متأكد أن (مجدي) لم يخبر أحدًا أنه القاتل، إذًا لماذا زاره، علامة الاستفهام الأكبر هي كيف عرف طريق ذلك المنزل؟؟؟ من وقت لآخر كان (أين) ينظر لشاشة هاتفه المحمول التي تعرض صورة من الأعلى للردهة وفيها يتحرك (مجدي) حركة بلا معنى داخلها كأنه يبحث عن شء ما.

فكر في أنه لو كانت هناك فرصة للتخلص منه فليس هناك أفضل من هذه المصادفة المربية.

\*\*\*

كان (مجدي) يتحرك بانتظام داخل الردهة لأكثر من ربع ساعة، يقف عند كل ركن دقائق ثم يعود للسير، بعد ذلك توقف عند الممر المؤدى للغرف ودخل لكل غرفة به يقف قليلًا ثم يغادرها، حتى دخل



لغرفة نوم قديمة مظلمة جلس على طرف فراشها ولف سيجارة ثم أشعلها، أخرج هاتفه بطريقة آلية، كانت محاولات الاتصال لا تتوقف، رقم (مريم) اتصل أكثر من مرة، ورقم (منير) ورقم آخر لا يعرفه، دخل على الانترنت وبحث عن أغنية بعينها لأديب الدايخ ثم قام بتشغيلها وهو يدخن السيجارة.

«رمتني يد الأقدار عن قوس محنة فلا العيشُ يصفو لي ولا الموت يقربُ كعصفورة في كفِ طفل يهينها تقاسي عذابُ الموت والطفلُ يلعبُ فلا الطفل ذو عقل يرقى لحالها ولا الطير مطلوق الجناح فيهربُ»

نزلت دموعه دون أن تتحرك قسمات وجهه وهبو يخرج مسدسه الشخصي من جرابه ويقبض عليه ثم يفتح زر الأمان، مرت دقائق والدمبوع لا تتوقف حتى أغمض عينيه وفتحها مفزوعًا ينظر حوله برعب، وكأن وعيه عاد فجأة، على ضوء الهائف البسيط رأى (مجدي) نفسه يمسك بمسدسه الشحصي فأعاده لجرابه وهبو يضرج من الغرفة خائفًا، مهتديًا بضوء الردهية سار ناحيتها وهبو يمسح الدمنوع التي أغرقت وجهه ولا يعرف متى ذرفها.

وقف عند الردهة يجيل بصره بها ثم نظر لباب المنزل المفتوح، خرج لينظر حول المنزل فوجد السور المحيط به، ومشتل المزروعات



القريب، فهم أنه في منزل (أي ن)، عاد للمنزل ثم إلى الغرفة المظلمة، حاول أن يبحث عن زر الإضاءة فلم يجده، فدخلها ثانية على ضوء الردهة الخافت، تحسس بيديه حتى وصل إلى الفراش فمرر يديه عليه حتى وجد هاتفه المحمول، شعر بشيء يتحرك خلفه ثم فجأة أحاطت برقبته يد قوية وهي تسحبه للوراء وتضغط على حنجرته، كان من يختقه يجره للوراء كي يجنعه من اتخاذ ردة فعل، لكن (مجدي) استطاع أن يتمالك نفسه لثانية ويقف على قدمه ليدفع نفسه وخانقه للوراء بسرعة حتى خرجا من الغرفة واصطدما بجدار الممر فوقعها أرضًا.

نهض (مجدي) وتراجع للخلف بسرعة حتى وصل للردهة وهو يسحب مسدسه من جرابه تلقائيًا ويوجهه ناحية مهاجمه الذي اكتشف أنه (أهن) والذي تحرك ناحيته حتى أصبح على قرب بضع خطوات.

- لا تقترب أكثر من هذا.

قالها (مجدي) وهو يجذب مشط مسدسه للوراء ليتم تعمير الطلقة الأولى، توقف (أجن) وقال بسخرية:

- ستقتلني؟ لو أردت ذلك لضغطت زناد المسدس.
  - ما الذي أحضرني لهذا المنزل؟
- على وجه (أمِن) ارتسمت نظرة دهشة وهو يقول:
  - أتدعى الجنون أم أن بك شيئًا آخر؟؟!!

فجأة تغير وجه (مجدي) كأنه يحاول التذكر في حين مد (أصن) يده اليمني لجيب سرواله فقال له (مجدي):

- لا تحاول.



- لن أخرج شيئًا سوى قلم.
- أخرج من جيبه فعلًا قلمًا مميز الشكل ورفعه لأعلى وهو يقول:
- لو كان من يخاطبني الآن (داوود) فسيعرف هذا القلم، فهو قلمه، التذكار الوحيد الذي أخذته من شقته يوم قتله.
  - أنا لا أتذكر هذا القلم.
- لأنك لست (داوود)، أنت تنتحل أفكاره وشخصيته، ألا تشعر ما يحدث لك؟ أنت تجن.

تراجع (مجدي) حتى جلس على مقعد من الخشب وهو يخفض مسدسه ويقول:

- فقدت الإحساس بهويتي لكني ما زلت أثق في كونك قاتلًا بارد الدماء.
  - لو قتلتني ستصبح مثلي.
  - ولو تركتك أيضًا لن أختلف عنك.

جلـس (أمِــن) بحــدُر عــلى مقعــد قريــب وهــو يتلاعــب بالقلــم بــين أصابعــه قائـــُد:

- أنت رجل قانون، لا تخرف للجرد خيالات في ذهنك، وإلا ستتحول مع الوقت لمجرم، تخيل معي يا صديقي مجرم يطارد مجرمين، ستتحول الدولة لخرائب في سنوات.

ابتسم (مجدي) بسخرية وهو يقول:

- وأنت، أنست رجل قانون وتخرقه كل يوم؟

## BOOKS Y

- أنا أدافع عن نفسي وهذا حقي، إن استطعت إثبات شيء واحد على مكنك أن تقيد حريتي.
  - لم يخترعوا قانونًا يناسب قاتلًا مجنونًا مثلك بعد.
    - هذه أفكار (داوود).. ليست أفكارك.
    - ثم أشار للقلم الذي كان يعبث به ورفعه قائلًا:
      - وهذا قلم (داوود)، وأنت تستحقه.

تبع قوله بأن فك الجزء المخصص للكتابة من القلم ليظهر من تحته المشرط الجراحي الحاد، قفز من مقعده وغرسه في رقبة (مجدي) الذي حاول رفع مسدسه لكن النصل قد اخترق رقبته ويد (أمن) أمسكت بالمسدس وسحبته من يده لتلقيه بعيدًا.

سحب (أيمن) النصل من رقبة (مجدي) فخرجت نافورة من الدماء من ذلك الموضع و(مجدي) يضغط عليها بيده اليسرى ويحاول النهوض لكنه يسقط أرضًا.

لا تتحرك يا صديقي، سيدخل جسدك في حالة صدمة الآن، اترك نفسك للراحة، استمتع بآخر لحظات الموت، كلما قاومت كلما تألمت.

نظر (مجدي) لمسدسه الملقى على بُعد أمتار على الأرض، حاول الزحف بيده اليمنى لكنه فشل فنظر بعين مرهقة لأقة لأين الذي وقف على بُعد خطوات منه يتنفس الصعداء ويبتسم، قال (مجدي) بصوت واهن:

- أسمع في أذني صوت (داوود).. يقول إنه يننظرك.

انفتح فم (مجدي) على اتساعه وخرجت منه الخيوط السوداء ثم تشتت في الغرفة لتتشكل في أحد أركانها على هيئة كتلة سوداء بشريه

250

المظهر بجانب موضع المسدس، تحولت الهيئة البشرية لهيئة (داوود) بالضبط وكأنه صورة ضبابية، ركل (داوود) المسدس فانزلق على الأرض حتى وصل بالقرب من قبضة (مجدي) الذي أمسكه بصعوبة ووجَّهه ناحية (أيسن) وضغط الزناد أكثر من مرة لتنطلق خمس رصاصات استقرت ثلاث منها في جسد (أيسن) الذي تهاوى وهو ينظر لهيئة (داوود) التي سارت حتى وقفت بجانب جسد (مجدي) وجاء صوت منها يقول:

- أعرف أنك ستقابل (بسمة) في العالم الآخر، اقرئها مني السلام.

اختفت هيئته وجسد (مجدي) يرتخي وابتسامة تتكون على شفتيه وهو يفكر في شخص واحد: (مريم).

\*\*\*

جلست (مريم) في غرفة الفندق على طرف الفراش تتحدث في الهاتف مع (منير) وتطلب منه أن يحاول مع زملاء (مجدي) في مديرية الأمن بأن يبحثوا عنه، كان هو يحاول تهدئتها حتى وهي ما زالت تعيد عليه أنه كان مرهق الجسد ونام أمام عينيها لكنه خرج فجأة وتركها، طلب منها أن تهدأ وتترك الأمر له ثم أغلق الخط.

بكت بشدة وهي تلقي بهاتفها المحمول غير مبالية. بعد دقائق شعرت بأن هناك أحدًا معها في الغرفة، امناذ أنفها برائحة (مجدي)، نهضت وتحركت في الغرفة حتى توقفت عند مرآة السريحة، هناك وجدت انعكاسًا لصورة (مجدي) يقف والدماء تغطي رقبته وهو يبتسم لها.

\*\*\*

تمت

